# المعالية المعقوية مين المقروقية على منه المعقوية مين المعقوية مين المقروقية المعقوية مين المقروقية المعقولية المعقولية المعتقوية المعتق

تأليف الإمام للخافظ أبين عَمَد برَعَبْل للله المُعالِم المُعَلِم المُعْلِم المُعَلِم المُعْلِم المُعْلِم

وبسكيه الجزءا لخامس مية كنّاب لأربعين في فضال لرّعاء والرّاعين

تَأْلِيفَ الإِمَامِ لِلْخَافِظِ شَرَفَ الِدِّينَ أَبِي لِحَسَنَ عَلَيْنِ الْفَصْلِلْقَدِسِي (220 - 311 هـ)

> حَقِّهُ هَا وَخِرَّ جَالُهُ الْبَرْرِ بَرْرِبْنُ عَبْرًاللّه البَرْر

> > دار ابن حزم

جفوق الطت بع مجفوظت الطبعت الأولى 1818 م-1998م

ارابن حزم للطائباعة والنشت روالتونهيم المائية والنشت روالتونهيم المائية المائية والنشت روالتونهيم المائية المائية

بَيْرُوت - لَبُنان - صَبْ: ٢٣٦٦/١٤ - شلفون : ١٣١٣٣١

بالتدارحمالرحيم

(ii) ~ 



إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد على وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وبعد، فهذا هو المجموع الثالث من سلسلة «كتب الأربعينات» وفيه كتاب «الأربعين على مذهب المتحققين من المتصوفة»، وكتاب «الأربعين في فضائل الدعاة والداعين» الجزء الخامس منه، فالأول للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني، والثاني لأبي الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسى.

فالأول أعني الحافظ أبا نعيم الأصبهاني شهرته تغني عن ذكر ترجمةٍ له بين يدي كتابه، فهو صاحب «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»، فنحيل لمن أراد استيفاء ترجمته إلى مقدمة تحقيق كتابه الآخر «معرفة الصحابة» (١: ١٣ ـ ٥٥)، ففيها دراسة جيدة له مع ذكر جملة من مشايخه وتلاميذه ومصنفاته، وتلك المقدمة هي بقلم محققه محمد راضي بن حاج عثمان.

ولكن يهمنا هنا، صحة نسبة هذا الكتاب إليه أعني كتاب «الأربعين

على مذهب المتحققين من المتصوفة»، فهو ثابت النسبة إليه، وها نحن نذكر بعضاً ممن نسب هذا الكتاب إليه:

١ - ابن خير الإشبيلي، ذكره في «فهرست ما رواه عن شيوخه»
 (ص ١٥٨) باسم «كتاب الأربعين على مذاهب الصوفية».

٢ ـ الوادي آشي، ذكره في «برنامجه» (ص ٢٦٦) باسم «الأربعون حديثاً عن النبي عَلَيْ على مذهب السابقين إلى الخيرات المحققين»، وذكر إسناده إليه بإسناد آخر غير الذي ذُكر في نسخته الخطية التي اعتمدنا عليها.

٣ صدر الدين البكري، ذكره في «كتاب الأربعين حديثاً» (ص ١٤٤) معزواً إليه، وترجم لأبي نعيم، ثم ذكر حديثاً منه بإسناده إليه (ص ١٤٤ ـ ١٤٥) وهو في هذا الكتاب برقم (٦).

عجم شيوخه»
 تقي الدين محمد بن فهد المكي، ذكره في «معجم شيوخه»
 (ص ٣٩) فقال: «الأربعين الصوفية تخريج أبي نعيم الأصبهاني».

هذا، وفي أول النسخة الخطية إسناد إلى المصنف، كما أن في آخرها سماعات تجاوز عددها العشرة، فيهم أئمة حديث كثيرون.

#### \* \* \*

واعتمدت في تحقيق الكتاب على صورة لنسخة خطية منه، أصلها محفوظ في المكتبة الظاهرية في مجموع رقم ٦٤ (ق ٥٠ ـ ٦٥)(١)، كما في فهرسها (المنتخب من مخطوطات الحديث ص ٣١١)، فهي تقع في ١٦ ورقة، وخطها نسخي جيد، وفي آخرها سماعات.

<sup>(</sup>١) يصوب ما في الفهرس فهي إلى (٦٥) وليس إلى (٦٣).

كما أن للكتاب نسخة خطية أخرى في الخزانة الملكية وهي نسخة قديمة متأكلة، كذا في مقدمة الدكتور فاروق حمادة لكتابه الأخر «الضعفاء»، ولم أعلم بها إلا حين كتابتي لهذه المقدمة، فإن تيسر الحصول عليها فبها ونعمت.

وكذلك في مكتبة الأحقاف باليمن (مجموعة حسين بن سهل ٣٠٣ممجاميع - تريم) نسخة عن هذا الكتاب إلا أنها محذوفة الأسانيد، وهي تقع في ٧ ورقات، كتبت بخط نسخ، كتبها السيد الحسن بن الحسين الشامي الهادوي سنة ١٠٧١هم، ولم أعتمد عليها، وهي موجودة لدي، وفرها لي الأخ الفاضل محمد بن ناصر العجمي كما وقر لي النسخة الأولى والتي اعتمدت عليها، فله مني جزيل الشكر.

\* \* \*

وأما الكتاب الثاني فهو «الأربعون في فضل الدعاة والداعين»، الجزء الخامس منه، وهو آخر الكتاب، ولم يتوفر لنا الأجزاء الأربعة الأخرى منه.

ومصنفه - كما أسلفنا - هو علي بن المفضل المقدسي، وسنورد له ترجمته من «السير» للذهبي (٢٢: ٣٦ - ٣٩) كماهي لم نضف عليها شيئاً.

وقد اعتمدت في تحقيقه على صورة لنسخة خطية منه، أصلها محفوظ في المكتبة الظاهرية في مجموع رقم ٩٤ كما في فهرسها (المنتخب من مخطوطات الحديث ص٣٦٣)، وهي تقع في ١٨ ورقة، وخطها لا بأس به.

هذا، وقد قمت بنسخ الكتابين المذكورين، وخرجت أحاديثهما بعزوها إلى مظانها من كتب السنّة المشرّفة، وذكرت ما يليق بها من أحكام حسب ما تقتضيه الصناعة الحديثية، إلا في أحاديث كثيرة من الكتاب الثاني قد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحيهما» جملة منها، فالعزو إليهما مشعر بالصحة كما هو معلوم.

وصنعت فهرساً للأحاديث المرفوعة تلو كل كتاب منهما، يليه فهرس آخر للأسماء الواردة في أسانيد ومتون الكتابين(١).

هذا، وأرجو من الله العلي القدير أن أكون موفقاً في عملي هذا، كما أرجو منه تعالى أن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

حَقِّقَهَا وَخِرِّ جَالُهُ الْهُورِيمُ الْمِرْرِ بَرْرِبْنُ عَبْرًاللّه الْبَرْرِ

وذكرت في فهرس الأسماء أمام أكثرها مرجعاً أو أو أكثر فيه ترجمة للاسم المذكور، مرموزاً لبعض المراجع، فرمزت به «ته» للتهذيب لابن حجر، و «حب» لابن حبان في «الثقات»، و «خط» لتاريخ بغداد، وباقي المراجع تعرف باختصاراتها، كسير أعلام النبلاء، وتهذيب الكمال للمزي.

المرا المحقية على منده بالمحقية على منده بالمحقية على منده بالمحقية على ميزيا لطبوقية

|  | • |   |   | · : |
|--|---|---|---|-----|
|  |   |   |   |     |
|  |   | • |   |     |
|  |   |   |   | :   |
|  |   |   |   |     |
|  |   |   |   |     |
|  |   |   |   |     |
|  |   |   |   |     |
|  |   |   |   |     |
|  |   |   |   |     |
|  | + |   |   |     |
|  |   |   |   |     |
|  |   |   |   |     |
|  |   |   |   |     |
|  |   |   |   | ÷   |
|  |   |   | • |     |
|  |   |   | * |     |
|  |   |   |   | :   |
|  |   |   |   |     |
|  |   |   | • |     |
|  |   |   |   | r   |
|  |   |   |   | :   |
|  |   |   |   | !   |
|  |   | · |   | · . |
|  |   |   |   | i   |
|  |   |   |   | :   |

#### تراجم رجال إسناد كتاب «الأربعين» لأبي نعيم

١ – أبو على الحسن بن أحمد بن الحسن بن محمد بن علي الأصبهاني الحداد (٤١٩ ـ ٥/٥ هـ)، قال عنه الذهبي: «الشيخ الإمام، المقرىء المجود، المحدث المعمر، مسند العصر، شيخ أصبهان في القراءات والحديث جميعاً». السير (١٩: ٣٠٣ ـ ٣٠٧).

٢ ـ أبو المكارم أحمد بن أبي عيسى محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن التيمي الأصبهاني الشروطي، ابن اللبان (٥٠٦ أو ٥٠٠ أو ٤٠٥ ـ ٩٧٥ هـ). قال المنذري: «الشيخ المسند». وقال الذهبي: «القاضي العالم، مسند أصبهان». التكملة (١: ٤٠٤) والسير (٢١: ٣٦٣).

٣ ـ أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح حسين بن محمد بن خالويه الأصبهاني الصيدلاني (٥٠٩ ـ ٣٠٣ هـ). قال الذهبي: «الشيخ الصدوق، المعمر، مسند الوقت». السير (٢١: ٤٣٠ ـ ٤٣١).

عبد الواحد بن أحمد الصالحي الحنبلي (٥٩٥ ـ ٢٩٠ هـ). قال الذهبي:

«الإمام العابد مسند العصر، كان فقيهاً عالماً أديباً فاضلاً، كامل العقل، متين الورع، مكرماً للمحدثين». معجم الشيوخ (٢: ١٣ - ١٤).

٥ - أبو عبدالله ابن المهندس، محمد بن إبراهيم بن غنائم بن وافد الصالحي الحنفي (٦٦٥ - ٧٧٣ هـ). قال الذهبي: «العدل الفقيه المحدث المتقن، عُني بهذا الشأن عناية جيدة، وكتب العالي والنازل، كان صحيح النقل، مليح الأصول، نسخ الكتب الكبار، و... خَرَّج لجماعة فأجاد». معجم الشيوخ (٢: ١٣٥).

7 ـ أبو الحسن تاج الدين، محمد بن أبي جعفر أحمد بن علي القرطبي ثم الدمشقي (٦٧٥ ـ ٧٠٣ هـ). قال الذهبي: «الإمام المحدث الجليل العدل». السير (٢٣: ٢١٧).

٧ - أبو محمد تاج الدين، عبدالله بن عمر بن علي بن حمويه الجويني. (٥٦٦ - ت ٦٤٢ هـ). قال الذهبي: «الإمام الفاضل الكبير شيخ الشيوخ، كان فاضلًا مؤرخاً، أديباً، له مجاميع، وكان ذا تواضع وعفة». السير (٢٣: ٩٦ - ٩٧).

٨ أبو الحسن علم الدين، علي بن محمد بن عبد الصمد بن عطاس الهمداني المصري السخاوي الشافعي (٥٥٨ أو ٥٥٩ - ٣٤٣ هـ). قال الذهبي: «الشيخ الإمام العلامة شيخ القراء والأدباء، كان إماماً في العربية، بصيراً باللغة، فقيهاً، مفتياً، عالماً بالقراءات وعللها، مجوداً لها، بارعاً في التفسير». السير (٢٣: ١٢٢ - ١٢٤).

9 ـ أبو الفرج مجد الدين يحيى بن أبي الرجاء محمود بن سعد بن أحمد بن محمود الثقفي الأصبهاني (ت ٥٨٤ هـ). قال الذهبي: «المسند العالم». تذكرة الحفاظ (٤: ١٣٥٥).

١٠ \_ أبو طاهر، بركات بن إبراهيم بن طاهر بن بركات الدمشقي

الخشوعي الأنماطي (١٠٠ - ٥٩٨ هـ). قال الذهبي: «الشيخ العالم المحدث المعمر، مسند الشام». السير (٢١: ٣٥٥ - ٣٥٨).

11 \_ أبو سعيد خليل بن أبي الرجاء بدر بن أبي الفتح ثابت بن روح الأصبهاني الراراني الصوفي (٥٠٠ \_ ٥٩٦ هـ). قال الذهبي: «الشيخ الجليل المسند، شيخ الشيوخ». السير (٢١: ٢٦٩).



صورة الورقة الأولى من المخطوطة



صورة الورقة الأولى من الكتاب

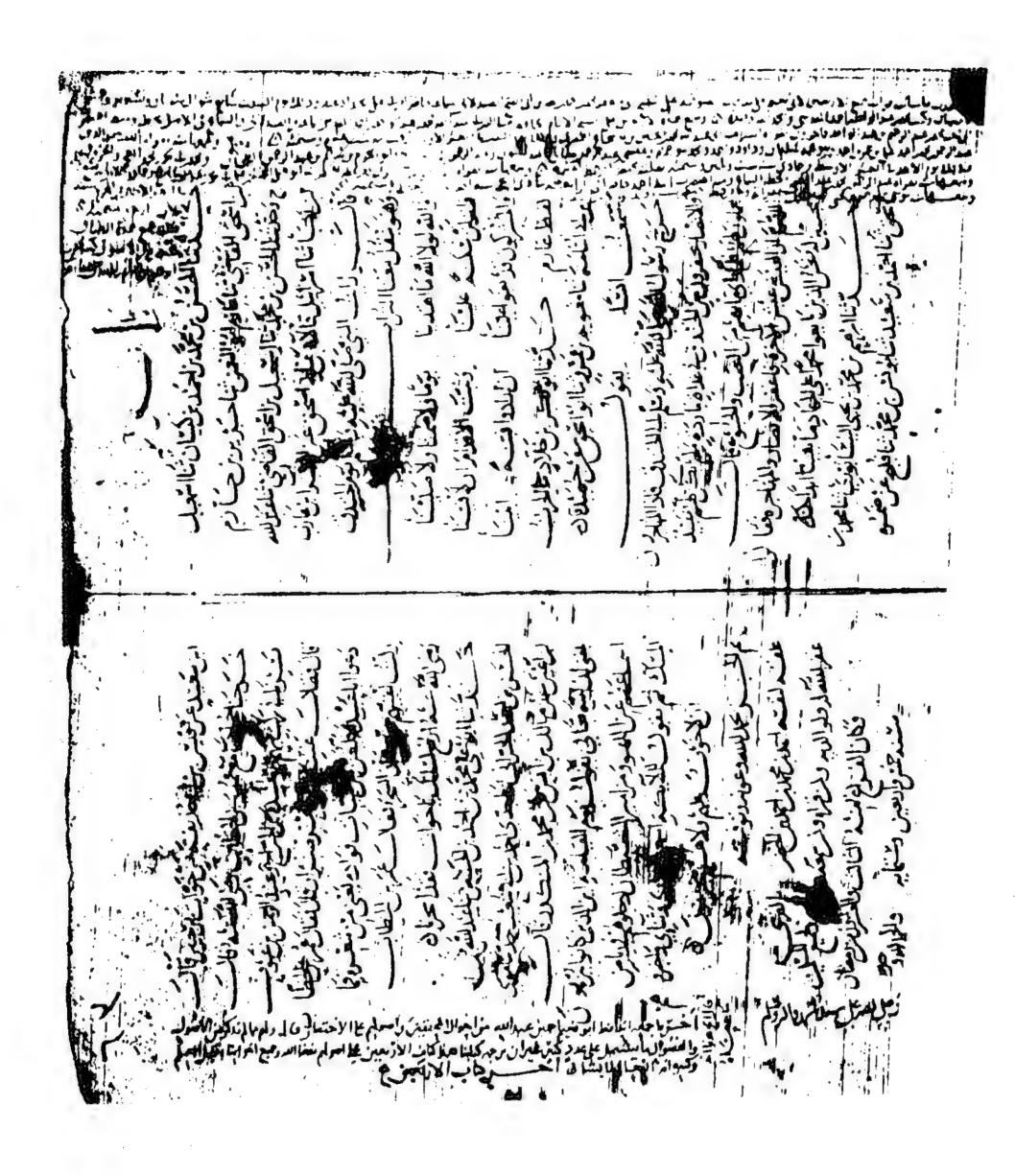

صورة الورقة الأخيرة من الكتاب



صورة الورقة الأخيرة من المخطوطة

الجزء فيه كتاب الأربعين على مذهب المتحققين من المتصوفة.

تأليف الإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني .

رواية أبي على الحَسنِ بن أحمد بن الحَسنِ الحَدَّاد المُقْرىءِ عنه.

رواية القاضي أبي المكارم أحمد بن محمد بن محمد بن عيسى اللَّبانِ وأبي جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبى الفتح الصَّيْدلاني كلاهما عنه.

رواية الشيخ الإمام مسند الشام رحلة الوقت فخر الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي عنهما كتابة.

سماع منه لمالكه محمد بن إبراهيم بن غنائم ابن المهندس وأخيه أحمد وفقهما الله.

(- -) يوسف بن عبد الهادي

## بالدارهماارحم

اللهم يَسِّر ووفق وارحم (\_) وتمم بفضلك.

أخبرنا المشايخ الإمام العالم الحافظ تاج الدين أبو الحسن محمد بن الإمام أبي جعفر أحمد بن علي القرطبي والشيخ الإمام العالم العامل العارف شيخ الشيوخ تاج الدين أبو محمد عبدالله بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه والإمام العالم العلامة علم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي قال تاج الدين أبو الحسن وتاج الدين أبو محمد: أخبرنا الإمام مجد الدين أبو الفرج يحيى بن أبي الرجاء محمود بن محمود الثقفي الأصبهاني سماعاً وقال الشيخ علم الدين أخبرنا الشيخ المسند أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن أبي طاهر الخشوعي إجازة وقال تاج الدين أبو الحسن أيضاً أخبرنا أبو سعيد خليل بن أبي الرجاء الرازاني إجازة قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد قال الرازي: سماعاً وقال الثقفي: حضوراً، وقال الخشوعي : إجازة قال الحداد: أخبرنا الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن الخشوعي: إجازة قال الحداد: أخبرنا الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد الحافظ قال:

أما بعد، فإني أحببتُ أن أجمع في مباني مذاهب المتصوفة وخلائقهم أحاديث تُشَوِّقُ الناظر فيها إلىٰ اعتقاد ما كان عليه أوائلهم من

المحققين ومتقدميهم من الصادقين، فيقفو آثارهم وينتحل أخلاقهم، ويعلم أنهم كانوا من أقول الناس بالحقائق وأخذهم بالوثائق متوفقاً من الله الائتساء بهم، وما باينوا به عن الاغترار بالفاني وعن قبولهم من النفس التسويل والأماني، ومستزيداً منه تعالى المعونة على ما يقبل به إليه، ومستجيراً مما يقطع به عنه، إذ هو الموفق والمعين، وهو المولى والنصير.

#### باب البيان عن علو مراتبهم وترفيع منازلهم

ا ـ حدثنا أبو بكر بنُ خَلَّدٍ حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا أبو عبد الرحمن المُقرىءُ حدثنا حيوةُ أخبرني أبو هانيءٍ أن أبا على الجَنبي أخبره أنه سمع فَضَالَة بنَ عُبَيْدٍ يقول: كان رسول الله على إذا صلى بالناس يَخِرُّ رجال منهم من قامتهم في صلاتهم لما بهم من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعرابُ: إنَّ هؤلاء مجانين. فإذا قضى النبي على الصلاة انصرف إليهم فقال لهم: «لو تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ النبي عَلَيْ الصلاة انصرف إليهم فقال لهم: «لو تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ النبي عَلَيْ الصلاة أن تَزْدَادُوا فَاقَةً وحَاجَةً». قال فَضَالَةُ: وأنا مع رسول الله على يومئذ(۱).

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه المصنف في «الحلية» (٢: ١٧) بإسناده هنا.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٦: ١٨ ـ ١٩) وفي «الزهد» (١: ٦٨) عن شيخه أبي عبد الرحمن المقرىء ـ وهو عبدالله بن يزيد ـ به.

وأخرجه الترمذي (٢٣٦٨) عن عباس الدوري، وابن حبان (٧٢٤) عن محمد بن عبدالله بن نمير، والطبراني في «الكبير» (١٨: ٢٦٠: ٧٩٨) عن هارون بن مول المصري، والمصنف في «الحلية» (٢: ١٧) والشجري في «الأمالي» (٢: ١٨٥) عن بشر بن موسى، أربعتهم عن المقرىء به.

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

= قلت: إسناده صحيح، وأبو علي الجَنبيُّ هو عمرو بن مالـك، وأبو هـانيء هو الخولاني حميد بن هانيء.

وقال المصنف في «الحلية»: «رواه ابن وهب عن أبي هانيء مثله».

قلت: روايته عند الطبراني (۱۸: ۲۲۰: ۷۹۹)، كما تابعه عليه عبدالله بن لهيعة

عند الطبراني كذلك (۱۸: ۲۶۰: ۸۰۰).

#### باب البيان عن أوصاف المتحققين بالفقر

٢ - حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نَجْدَة حدثنا أبو المغيرة حدثنا عمر بن عمرو الأحموسي حدثنا المخارق بن أبي المخارق سمعت عبدالله بن عمر يقول: قال النبي على المخارق سمعت عبدالله بن عمر يقول: قال النبي على المغير وعما مِن بين عَدَنَ وَعَمَّان، أَبْرَدُ مِنَ التَّلْج ، وَأَحلىٰ مِنَ العَسَل ، وأَطْيَبُ رِيحاً مِن المِسْكِ، أَكاوبه مثل نُجُوم السَّمَاء، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لا يَظْمَأ بَعْدَهَا أَبداً، وأول النَّاس وروداً عَلَيْهِ صَعالِيكُ المُهاجِرين». قال قَائِلٌ: مَنْ هُمْ يَا وَسُول الله؟ فقال: «الشَّعِثَةُ رُؤُوسهم، الشَّحِبَةُ وجوههم، الدَّنِسَة ثِيابُهم، وللنَّذِي لهم السَّدَدُ، ولا يَنْكِحُونَ المُتنَعِّمَاتِ، الَّذِين يُعطون كُلَّ الذي عَلَيْهم، ولا يَأْخُذُون الَّذِي لهم» (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱٦٢) عن شيخه أبي المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج به . وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰: ۳٦٥ ـ ٣٦٦) وقال: «رواه أحمد والطبراني من رواية عمرو بن عمر الأحموشي (كذا) عن المخارق بن أبي المخارق واسم أبيه عبدالله بن جابر، وقد ذكرهما ابن حبان في الثقات، وشيخ أحمد أبو المغيرة من رجال الصحيح».

قلت: كذا تُصَحَّفُ راويه «عمر بن عمرو» على الهيثمي ومن قبله الحسيني كما في «الإكمال» له (٦٥٨)، إلا أنه وقع في مطبوعته: «عمرو بن عمرو الأحمسي» \_

رواه الوضين بن عطاء عن سالم عن أبيه (٢)، والمشهور من حديث أبي سلام الأسود عن ثوبان.

\_ وقال الحسيني عن «عمر» هذا: «مجهول». وتعقبه ابن حجر في «التعجيل» (٨٠٢) بقوله: «ليس بمجهول، بل هو معروف، ولكنه تصحف على الحسيني، فانقلب» ثم ذكر حديثه هذا، وقال: «وبذلك ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً، ذكراه فيمن اسمه عمر بضم أوله، وقال ابن أبي حاتم: هو من ثقات الحمصيين، . . . ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» ا. هـ.

قلت: هو في «التاريخ الكبير» للبخاري (٦: ١٨٢) و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٦: ١٨٧ ـ ١٨٨)، وليُعلم أن في «الجرح والتعديل»: قال ابن أبي حاتم: سمعتُ أبي يقول: «لا بأس به، صالح الحديث، هو من ثقات الحمصيين»، فبذا يكون التوثيق من أبي حاتم وليس من ابنه كما ذكر ابن حجر.

والراوي عن ابن عمر وهو المخارق بن أبي المخارق ترجمه البخاري (٧: ٤٣١) وابن أبي حاتم (٨: ٣٥٢)، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥: ٤٤٤)، إلا أنه قال: «اسم أبيه عبدالله بن جابر الأحمسي»، وتبعه على ذلك الحسيني (٨٢٦) وابن حجر (١٠١٦)، وقال أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٩: ٧٠ - ٧١): «وهذا عندي وهم من ابن حبان، اختلط عليه راويان، ظنهما واحداً» ثم ذكر الدليل على ذلك، فليراجع فإنه مهم. ولكن الحديث له شاهد من حديث ثوبان، سيُشير إليه المصنف.

(٢) لم أهتد إلى من أخرج هذه المتابعة.

(٣) أخرجه الترمذي (٢٤٤٤) عن يحيى بن صالح الوحاظي، وابن ماجه (٣٠٠٠) عن مروان بن محمد الطاطري، وأحمد (٥: ٧٧٥ ـ ٢٧٦) وأبو بكر الباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيز» (٦٣) والبيهقي في «البعث» (١٣٦) عن إسماعيل بن عياش، والحاكم (٤: ١٨٤) والبيهقي في «البعث» كذلك (١٣٥) عن عبدالله بن يوسف، والطيالسي (٩٩٥) والباغندي (٦٥) والبيهقي في «الشعب» (٧: ٢٣٢) عن أبي عتبة ـ أحمد بن الفرج ـ، خمستهم عن محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام الأسود ـ ممطور ـ عن ثوبان به.

وقال الترمذي: «هذا حديثُ غريبٌ من هذا الوجه، وقد رُويَ هذا الحديث عن =

معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي على الله وأبو سلام الحبشي اسمه ممطور، وهو شامي ثقة».

وقال الحاكم: «هٰذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

قلت: وأشار السخاوي في «تخريج الأربعين السلمية» (ص ٣١) إلى علةٍ فيه، وهي أن جميع الرواة عن محمد بن المهاجر لم يذكروا واسطةً بين العباس وأبي سلام، وانفرد الطاطريُّ عنهم فوقع في روايته قول العباس: «نُبُّتُ عن أبي سلام». مع أن هذا لا يضره - إن شاء الله - ولكن ما يُظنُّ فيه أنه يعل به نقلُ ابن حجر في ترجمة أبي سلام من «التهذيب» (١٠: ٢٩٦) عن ابن معين وابن المديني أنهما قالا: «لم يسمع من ثوبان»، وعن أحمد أنه قال: «ما أراه سَمِع منه». وعن ابن أبي حاتم أنه سأل أباه: «هل سمع من ثوبان؟ فقال: لا أدري». ومع ذا فقد صَرَّح بسماعة منه لهذا الحديث في جميع المصادر المتقدمة ومنها «المسند» لأحمد والذي قال: «ما أراه سمع منه»!!!

وقد توبع العباس بن سالم عند الطبراني في «الكبير» وابن أبي عاصم في «السنة» وغيرهما، يراجع الكلام عليها في «تخريج الأربعين السلمية» للسخاوي (ص ٣٧ ـ ٣٧) مع شاهد آخر من حديث أبي أمامة.

#### ومن أصولهم السكون إلى ضمانه والتعري من الإعراض وطغيانه

٣ حدثنا هشام بن سعد ح وحدثنا أبو بكر الطلّحيُّ حدثنا عُبَيْدُ بن غَنّام حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام بن سعد ح وحدثنا أبو بكر الطلّحيُّ حدثنا عُبَيْدُ بن غَنّام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفَضْلُ بن دكين عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله عنه أن نَتَصَدَّقَ، ووافقَ ذلك مالًا عندي، فقلتُ: اليومُ أُسْبِقُ أبا بكر إن سَبَقْتُه يـوماً. قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله عنه: «ما أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» فقلت: مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله عنه: «ما أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟» قال: أَبْقَيْتُ لهم الله ورسوله. قلت: لا أُسَابِقُكَ إلىٰ شَيْءٍ أَبداً (۱).

<sup>(</sup>١) حسن. أخرجه المصنف في «الحلية» (١: ٣٢) بإسناده هنا.

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٢٤٠) عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة به. وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٦٦٧) عن شيخهما أبي نعيم وأخرجه عبد بن حميد (١٤) والدارمي (١٦٦٧) عن شيخهما أبي نعيم الفضل بن دكين ـ به.

وأخرجه أبو داود (١٦٧٨) عن أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة، والترمذي (٣٦٧٥) عن هارون بن عبدالله البزاز، والبزار (٢٧٠) عن محمد بن عبد الرحيم، والحاكم (١: ٤١٤) ـ وعنه البيهقي (٤: ١٨٠) ـ عن أحمد بن محمد بن نصر، خمستهم عن الفضل بن دكين به.

وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال التحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه

قلت: هشام بن سعد أخرج له مسلم في الشواهد، وفيه مقال ينزل حديثه عن الصحة فهو حسن.

وأخرجه الضياء في «المختارة» (١: ١٧٢ - ١٧٣) من طريق ابن أبي عاصم. وقال المصنف في «الحلية» بعد روايةٍ له: «رواه عبدُالله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر نحوه».

قلت: هذه الرواية أخرجها القطيعي في زوائده على «الفضائل» لأحمد (٥٢٧)، وإسنادها ضعيف لضعف عبدالله بن عمر العمري.

#### ومنها العُدول عن الادخار والتبرؤ من الاختيار

٤ حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ح وحدثنا محمد بن علي بن حُبَيْش حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا يحيى بن معين قالا: حدثنا مروان بن معاوية حدثنا هلال بن سُويْدٍ الأَّحْمَرِيُّ سمعت أنس بن مالك يذكر أنَّ النبي عَنِيْ أُهْدِيَ له ثلاث طوائر، فأطْعَمَ خَادِمَه طيراً، فلما كان الغد أتاه به فقال رسول الله عَنِيْ: «أَلَمْ أَنْهَكَ أَنْ تُخَبِّىءَ شيئاً لغد؟ إنَّ الله يأتي بِرِزْقِ كُلِّ عَدٍ»(١).

<sup>(</sup>۱) ضعيف. أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۱٤: ۳۱۵) عن الحسن بن علي التميمي عن شيخ المصنف به.

وأخرجه أحمد في كل من «المسند» (٣: ١٩٨) و «الزهد» (١: ٤٠ - ٤١) بإسناده هنا.

وأخرجه المصنف في «الحلية» (١٠: ٣٤٣) والبيهقي في «الشعب» (٣: ٧٠٥) والخطيب (١٤: ٥٠٣) عن يوسف بن الحسين الصوفي عن أحمد به، وفي إحدى روايتي الخطيب: «أبو هلال الراسبي» بدلاً من «هلال بن سويد الأحمري»، وهذا كنيته «أبو المعلى»، وخطاً الرواية المذكورة وذكر أن الصواب ما في رواية المصنف وغيره.

وورد عند المصنف في «الحلية»: «هلال بن سعيد»، وهو خطأ كذلك.

= وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٣: ٨٦) وابن عدي في «الكامل» (٧: ٢٥٨) عن شيخهما أحمد بن الحسن ـ وهو ابن عبد الجبار الصوفي ـ به. وأخرجه البيهقي (٣: ٥٠٧) ٤: ٩٠ ـ ٩١) من طريقين عن أحمد بن الحسن به.

وأخرجه أبو يعلى (٤٢٢٣) والدولابي في «الكنى» (٢: ١٧٤) وابن عدي (٧: ٢٥٨٢) من طرق عن مروان بن معاوية به.

وأورد الحديث الهيثمي في «المجمع» (١٠: ٢٤١) وقال: «رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات».

وأورده أخرى (۱۰: ۳۰۳) وقال: «رواه أحمد، وإسناده حسن».

وأورده ثالثة (١٠: ٣٢٢) وقال: «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير هلال أبي المعلى (كذا، وهو خطأ)، وهو ثقة».

قلت: هو مؤاخذً رحمه الله في المواضع الثلاثة، فهلال وهو ابن سويد الأحمري أبو المعلى اسند ابن عدي في ترجمته في «الكامل» (٧: ٢٥٨٢) عن البخاري أنه ذكر له هذا الحديث وقال البخاري: «لا يُتابع عليه»، وترجمه في «التاريخ الكبير» (٨: ٢٠٨) وكذا ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٩: ٧٤) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وبعد أن ذكر ابن عَدِي هذا الحديث وحديثاً آخر له قال: «وهذان الحديثان أنكرا على هلال بن سويد هذا، وهو أبو المعلى بن هلال». وأورده ابن حبان في «الثقات» (٥: ٥٠٥) ثم تناقض، فأورده في «المجروحين» (٣: ٨٥) مسنداً عنه هذا الحديث بقوله: «كان شيخاً مغفلاً، يروي عن أنس ما ليس حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحال».

ومما يُظَنَّ أنه يقوي حديثنا هذا ما ذكره ابنُ أبي شيبة في «المصنف» (١٣: ٢٤٩) بقوله: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا جعفر بن زياد عن موسى الجهني عن رجل من ثقيف عن أنس قال: كنتُ أخدم النبي عَلَيْ فقال لي يوماً: «هل عِنْدَكَ شيءٌ تطعمنا؟» قلت: نعم يا رسول الله، فضلُ من الطعام الذي كان أمس. قال: «أَلَمْ أَنْهَكَ أن تَدَعَ طعامَ يوم لِغَدٍ؟».

قلت: وفيه جهالة الراوي عن أنس.

• حدثنا أبو سعيد أحمد بن أبتاه قال: حدثنا جعفر بن محمد بن حرب حدثنا عبد السلام بن مُطَهَّرٍ حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: خدمتُ رسولَ الله ﷺ عشر سنين، فما قال لي أف قطٍ، وما قال لي لشيء صنعته: لِمَ صَنَعْتُهُ، وما قال لي لشيء تركته: لِمَ تَركته ثَركته (١).

<sup>(</sup>۱) صحیح. أخرجه الترمذي في «الجامع» (۲۰۱۵) وفي «الشمائل» (۳۲۸) عن قتیبة بن سعید عن جعفر بن سلیمان ـ وهو الضبعي ـ به.

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (١٣: ٢٣٥) عن الترمذي.

وأخرجه عبد الرزاق (٩: ٤٤٣) ٢٠٩٤٧) عن شيخه جعفر بن سليمان به بزيادة فيه.

وأخرجه أحمد (٣: ٥٥٥) والبخاري في «صحيحه» (١٠: ٤٥٦) ومسلم (٤: ١٨٠) وابن حبان (٢٨٩٤) عن سلام بن مسكين، وأحمد (٣: ١٧٤) والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٧٧) ومسلم (٤: ١٨٠٤) والدارمي (٦٣) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص ٣٣) عن حماد بن زيد، وعبد الرزاق (٩: ٤٤٣) عن معمر، وعبدالله بن المبارك في «الزهد» (٦١٦) وأحمد (٣: ١٩٥) والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٧٧) وأبو داود (٤٧٧٤) والبغوي (١٣: ٢٣٥ - ٢٣٣) عن سليمان بن المغيرة، أربعتهم عن ثابت ـ وهو ابن أسلم البناني ـ به.

## ومنها خروجهم عن التبييت حذراً من التعيير والتبكيت

7 حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن خلاد حدثنا بِشْر بن السَرِيِّ حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عُقْبة بن الحارث قال: صليت مع رسول الله على العصر بالمدينة، ثم انصرف يتخطى رقاب الناس، حتى تعجب النَّاسُ لسرعته، فتبعوه حتى دخل على بعض أزواجه، ثم خرج فكأنه رَأى في وجوههم من العجب لسرعته، فقال: «إنِّي ذَكَرْتُ وأَنَا في الصَّلاة شَيْئاً من تِبْرِ كَانَ عندنا، فَكَرِهْتُ أَن يَبِيتَ عِنْدنا، فَقَسَمْتُه»(۱).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه صدر الدين البكري في «كتاب الأربعين حديثاً» (ص ١٤٤ - ١٤٥) عن علي بن أحمد بن الحسن المقرىء عن المصنف به.

وأخرجه ابن شاهين (٢١ ـ جزء من حديثه) عن سعيد بن عبدالله بن سعيد المهراني عن أبي عمرو محمد بن خلاد الباهلي به.

وأخرجه النسائي (١٣٦٥) عن أحمد بن بكار الحراني عن بشر بن السري به، ووقع فيه «عمرو بن سعيد» بدلاً من «عمر بن سعيد»، وهو خطأ، فليحرر.

وأخرجه أحمد (٤: ٨، ٣٨٤) والطبراني في «الكبير» (جـ ١٧ برقم ٩٧٩) عن أبي أحمد الزبيري ـ محمد بن عبدالله ـ، والبخاري (٣: ٢٩٩، ١١: ٧٩) عن أبي عاصم ـ الضحاك بن مخلد ـ، وأحمد (٤: ٧ - ٨، ٣٨٤) والبخاري (٣: ٩٨) والبيهقي (٢: ٩٤) عن روح بن عبادة، والبخاري (٢: ٣٣) والطبراني (جـ ٧) برقم ٩٧) عن عيسى بن يونس، أربعتهم عن عمر بن سعيد به.

### ومنها التجزي بالكفاف تَزَيُّناً للعفاف

٧ - حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو خيثمة حدثنا محمد بن فُضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي أبو خيثمة حدثنا محمد بن فُضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲: ۷۳۰، ٤: ۲۲۸۱) عن شيخه أبي خيثمة ـ زهير بن حرب ـ به. وأخرجه أحمد (۷۱۷۳) عن شيخه محمد بن فضيل به.

وأخرجه البخاري (١١: ٢٨٣) عن عبدالله بن محمد، وابن السني في «القناعة» (٦٢) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص ٢٦٨) عن علي بن حرب، كلاهما عن محمد بن فضيل به بلفظين متقاربين.

وأخرجه وكيع في «الزهد» (١١٩) عن الأعمش عن عمارة بن القعقاع به.

وعن وكيع أخرجه كل من ابن أبي شيبة (١٣: ٢٤٠ - ٢٤١) وأحمد في «المسند» (٢: ٢٤٠) وفي «الزهد» (١: ٤٠) ومسلم (٢: ٢٠٠، ٤: ٢٠٨) وأبن ماجه (٤١٣٩) وابن السني في «القناعة» (٦٠) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢: ١٨).

وأخرجه مسلم (٤: ٢٦٨١) والنسائي في «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» (٢٦٠ - ٢٦٧) وابن حبان (٣٣٣) وابن السني (٢١) وأبو الشيخ (ص ٢٦٧ - ٢٦٨) والبيهقي في «السنن» (٢: ١٥٠، ٧: ٤٦) وفي «الدلائل» (١: ٣٣٩، ٦: ٨٧) عن أبي أسامة - حماد بن أسامة - عن الأعمش به، وعند بعضهم: «كفافاً» بدلاً من «قوتاً».

= وأخرجه كذلك ابن حبان (٦٣٤٤) وابن السني (٥٩) والبيهقي في «الدلائل» (٦: ٨٧) عن محاضر بن المورع عن الأعمش به.

#### ومنها الإعراض عما يلهي رعاية لما يدني

٨ حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: صلى رسول الله على خميصة ذاتِ عَلَم، فلما قضى صلاته قال: «إذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جَهْم ابن حُذَيْفة، وائتوني بانْبِجَانِيَة، فإنّها أَلْهَتني آنِفاً عَنْ صلاتي»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱: ۲۵۷: ۱۳۸۹) بإسناده هنا، وعنه أخرجه كذلك أحمد (٦: ١٩٩).

وأخرجه البخاري (۱: ۱۸۲ ـ ۱۸۳ ـ ۲۸۳) وأبو داود (۲۰۰۲) والبيهقي (۲: ۲۳۳) عن إبراهيم بن سعد عن الزهري به، وعن البخاري أخرجه البغوي (۲: ۲۳۳) ۳: ۲۰۲).

وأخرجه الحميدي (۱۷۲) وأحمد (٦: ٣٧) والبخاري (٢: ٢٣٤) ومسلم (١: ٣٩١) والنسائي (٧١)\* وأبو داود (٩١٤، ٥٣٠) وابن ماجه (٣٥٥٠) وابن خزيمة (٩٢٨)\* عن سفيان بن عيينة عن الزهري به.

وأخرجه مسلم (١: ٣٩١) وابن حبان (٢٣٣٧) عن يونس بن يزيد عن الزهري

## ومنها التبرم بما ينقضي ويَبْلىٰ حنيناً إلى ما يدوم ويبقىٰ

9 حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا يونس بن محمد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير. عن عُقْبَةَ بنِ عامرٍ أنه قال: أهدي إلى رسول الله على فروج من حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره، ثم قال: «إنه لا ينبغي هذا للمتقين»(١).

(۱) أخرجه البخاري (۱۰: ۲٦٩) ومسلم (۳: ۲۹۶۱) والنسائي (۷۷۰) والبيهقي (۲: ۲۲۷ کا ۲۲۰ کا ۲۲ کا

وأخرجه الطحاوي (٤: ٧٤٧ - ٧٤٧) والبيهقي (٢: ٢٢٢ - ٤٢٣) عن عبدالله بن وهب عن عبدالله بن لهيعة والليث بن سعد كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب به، إلا أن رواية البيهقي أبهمت «ابن لهيعة».

وأخرجه أحمد (٤: ١٥٠) ومسلم (٣: ١٦٤٦) وأبو عوانة (٢: ٧٤) والطحاوي =

الحسين الوادعيُّ حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا أبو حصين محمد بن الحسين الوادعيُّ حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا خالد بن عبدالله عن داود بن أبي هند عن عَزْرَةَ عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: رأى النبي ﷺ على بابي ستراً فيه تماثيل، فقال: «انْزعِيه، فَإِنِّي إذا رَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنيا» (١).

<sup>= (</sup>٤: ٢٤٨) والطبراني (١٧: ٢٤٠ - ٢٤١: ٥٥٨) عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب به.

وتابع عبد الحميد عليه محمد بن إسحاق عند أحمد (٤: ١٤٣، ١٥٠) والطبراني (١٥٠ : ٢٤١، ٢٠٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳: ۱۹۱۹) عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، والنسائي (۳۵۳ه) عن يزيد بن زريع، والترمذي (۲۲۸) وابن حبان (۲۷۲) عن أبي معاوية محمد بن خازم -، ثلاثتهم عن داود بن أبي هند به. وقال الترمذي: «حديث حسن».

قلت: وعزرة الراوي عن حميد بن عبد الرحمن لم يرد منسوباً في المصادر المذكورة ما عدا عند ابن حبان، ففيه: «عزرة هو ابن سعد الأعور»، وفي «الثقات» له (٧: ٢٩٩ ـ ٣٠٠): «عزرة بن دينار الأعور،... وقد قيل إنه: عزرة بن سعد الأعور».

ونسبه المنزي في «تحفة الأشراف» (١١: ٤٠٥) فقال: «عزرة - هـو ابن عبد الرحمن الخزاعي»، وكذا ترجم له في «التهذيب» (ق ٩٣١) مشيراً إلى روايته عن حميد بن عبد الرحمن ورواية داود عنه.

# ومنها اعتمادهم على حميد كفاية الله في الانقطاع إليه، واحترازهم من عرض الدنيا خوفاً من الركون إليه

المحمد بن حميد حدثنا هارون بن علي حدثنا محمد بن علي بن الفضيل بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا إبراهيم بن الأشعث حدثنا الفُضيل بن عياض عن هشام عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله على: «مَنِ انْقَطَعَ إلىٰ الله كَفَاهُ الله كُلَّ مُؤْنَةٍ، ورَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ، وَمَن انْقَطَعَ إلىٰ الدُّنيا وَكَلَهُ اللهُ إِلَيْها»(١).

وقال الطبراني: «لم يروه عن هشام بن حسان إلا الفضيل بن عياض، تفرد به إبراهيم بن الأشعث الخراساني».

وعن الطبراني أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٧: ١٩٦)، وعنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٣٣٨).

<sup>(</sup>۱) ضعيف. أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ـ كما في «تفسير ابن كثير» (٨: ١٧٤) ـ عن علي بن الحسين، والطبراني في «الصغير» (٣٢١) عن جعفر بن محمد بن ماجد البغدادي، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٤٩٣) عن النسائي، و (٤٩٦) عن ابن جرير، والبيهقي في «الشعب» (٣: ٢٨٥ ـ ٢٨٦) عن ابن أبي الدنيا، و (٣: ٥١٠) عن محمد بن محمد بن إسماعيل، و (٣: ٥١٠) عن إبراهيم بن إسحاق الأنطاكي، سبعتهم عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق به. وأخرجه القضاعي (٤٩٤) عن محمد بن يزيد السلمي عن إبراهيم بن الأشعث به.

= وقال ابن الجوزي: «قال الطبراني : تفرد به إبراهيم. وقد قدح فيه أبو حاتم الرازي».

•

وأورد الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠: ٣٠٣) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل، وهو ضعيف، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يغرب ويخطىء ويخالف، وبقية رجاله ثقات» ا.ه. قلت: هو في «الثقات» لابن حبان (١: ٣٦)، ويُزاد عليه أن ابن أبي حاتم ترجمه في «الجرح والتعديل» (٢: ٨٨) وسأل أباه عنه وذكر له حديثاً من روايته فقال: «هذا حديث باطلٌ موضوع، كنا نظن بإبراهيم بن الأشعث الخير فقد جاء بمثل هذا».

ودعوى الطبراني تَفَرُّدُ إبراهيم به مردودة، فقد تابعه عليه معتمر بن يعقوب عند القضاعي (٤٩٧)، ومعتمر هذا لم أهتد لترجمته، وكذا لم يذكر في ترجمة الفضيل من «التهذيب» للمزي (ق ١١٠٣) مع أن ذلك ليس بلازم.

ثم إن العلة أصلاً ليست في إبراهيم أو من تابعه، بل في سماع الحسن من عمران، فقد جَزَمَ غَيْرُ واحدٍ من العلماء بعدم سماعه منه، كذا في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٢: ٢٦٦ ـ ٢٧٠)، وقال السخاوي في «تخريج الأربعين السلمية» (ص ٥٠): «وهو المعتمد»، وعند ذكر هذا الحديث فيه قال: «الحسن مختلف في سماعه من عمران».

وزاد السخاوي نسبة هذا الحديث إلى ابن أبي الدنيا والديلمي في «مسند الفردوس».

#### ومنها إدمان المراقبة في الإعلان والمخافتة

۱۲ ـ حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر حدثنا أحمد بن جعفر بن نصر حدثنا أحمد بن الصباح بن أبي سُريج (١) حدثنا عمرو بن مُجَمِّع عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن أبي ذرِّ: أوصاني خليلي عليه أن أخشى الله كأني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني (٢).

۱۳ ـ حدثنا محمد بن أحمد حدثنا بشر بن موسى حدثنا خَلَّد بن يحيى (٣) حدثنا عبد العزيز إلى أبي رَوَّادٍ ح وحدثنا مخلد بن جعفر حَدَّثنا أبو

<sup>(</sup>۱) في كل من الأصل و «اللسان» لابن حجر: «شريح»، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه كما في ترجمته من «التهذيب» للمزي (۱: ۳۵۰) وكما في «المشتبه» للذهبي (ص ۲۰۹)، وهو من رجال البخاري.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، فيه «عمرو بن مُجَمِّع»، وهذا قال عنه ابن عدي في «الكامل» (٥: ١٧٨٢): «عامة ما يرويه لا يُتابع عليه إما إسناداً وإما متناً». وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (٣٩٤): «ضعيف». وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث»، كذا في «الجرح والتعديل» لابنه (٦: ٢٦٥). وذكره ابن شاهين في «الضعفاء»، كما في «اللسان» لابن حجر (٤: ٣٧٥). وأورد هذا الحديث ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (١: ١٢٦) ولم يعزه إلى أي مصدر.

<sup>(</sup>٣) في «الحلية» للمصنف (٨: ٢٠٢): «خالد بن يحيى»، وهو خطأ، والصواب ما هو مذكور هنا وكما في ترجمته من «التهذيب» للمزي (٨: ٣٥٩)، وهو من رجال البخاري. ثم ورد اسمه على الصواب في آخر الحديث (٨: ٢٠٣).

حنيفة الواسطي<sup>(۱)</sup> حدثنا معمرُ بن سهل حدثنا عامرُ بن مُدْرِكٍ حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد قال<sup>(۲)</sup> عن أبي سعيد عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله على «كُنْ كَأَنَّكَ ترى الله، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَراك». رفعه عامر بن مدرك ووقفه خلاد<sup>(۳)</sup>.

11 حدثنا إبراهيم بن عبدالله حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن يزيد الخُنيْسِيُّ عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال: خرج ابن عمر في نواحي المدينة، فمر بِرَاعي غنم فقال: هل لك أن تبيعنا شاةً من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها فتُفْطِرَ عليه؟ فقال: إنها ليست لي بغنم، إنها لسيدي. فقال له ابن عمر: فما عسى سيدك فاعلاً إذا فقدها فقلت: أكلها الذئب؟ فولى الراعي عنه وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول: فأين الله؟ قال: فجعل ابن عمر

<sup>(</sup>١) في «الحلية»: «أبو حنيفة بن ماهان الواسطي».

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «قالا» وهو خطأ، فالضمير يرجع إلى عبد العزيز بن أبي رواد وحده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في «الحلية» (٨: ٢٠٢ ـ ٢٠٣) بإسناده هنا، ولكن لفظه: «اعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، وكأنك ميت» وبعده: «وقال خلاد في حديثه: واحسب نفسك مع الموتى»، وزاد: «واتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة. تفرد به أبو إسماعيل الأيلي» ا.هـ. وليس فيه ما ذكره المصنف هنا من رفع الحديث ووقفه، ولعل جانب الوقف أرجح من الرفع، لأن الذي أوقفه وهو خلاد بن يحيى أوثق من عامر بن مدرك، فهو من رجال البخاري، كما في ترجمته من «التهذيب» للمزي (٨: ٣٥٩ ـ ٣٦٣)، كما أن الراوي عن عامر بن مدرك وهو معمر بن سهل لم أهتد إلى من ترجمه غير ابن حبان، وهذا في «الثقات» له (٩: معمر بن سهل لم أهتد إلى من ترجمه غير ابن حبان، وهذا في «الثقات» له (٩: محمد بن حنيفة ـ الواسطي، نقل الذهبي في «الميزان» (٣: ٣٥٠) عن الدارقطني أنه قال عنه: «ليس بالقوي».

وذكر ابن رجب هذا الحديث في «جامع العلوم والحكم» (١: ١٢٦ - ١٢٩) بقوله: «يُروىٰ من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً وموقوفاً».

يردد قول الراعي وهو يقول: قال الراعي: فأين الله، فلما قَدِمَ المدينة بعث إلى مولاه فاشترى منه الغنم والراعي، فأعتق الراعي ووهب منه الغنم (١).

•

تم قلت: إن كان شيخ عبد العزيز بن أبي رواد هو أبو سعيد الخدري فإن بينهما انقطاعاً، فعبد العزيز هذا من الطبقة السابعة من طبقات «التقريب» لابن حجر، فهو من طبقة كبار أتباع التابعين، يعني أنه لم يكن له إدراك لأحد من الصحابة.

(۱) إسناده حسن، وأشار إلى هذه الرواية الذهبي في «السير» (۳: ۲۱٦) دون عزو. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲: ۲۶۳: ۲۶۳) من طريق آخر، وأورده الهيثمي في «المجمع» (۹: ۳٤۷) وقال: «رجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن الحارث الحاطبي، وهو ثقة».

قلت: قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٣٢٦٤): «صدوق». وذكر كذلك الذهبي (٣: ٢١٦) طريقين آخرين له دون عزوٍ إلى أي مصدر.

#### ومنها الجد والمواظبة على جهاد النفس والمخالفة

الهيشم ابن الهيشم الهيشم المورد حدثنا أبو الربيع الحسين ابن الهيشم حدثنا هشام بن خالد حدثنا أبو خُليْد عتبة بن حماد (١) عن سعيد (٢) عن قتادة عن العلاء بن زياد عن أبي ذر قال: سألت رسول الله على: أيَّ الجهاد أفضل؟ قال: «أَنْ تُجاهدَ نَفْسَكَ وهَوَاكَ في ذَاتِ الله (٣).

رواه سُويدُ بن حجير عن العلاء بن زياد عن عبدالله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>١) زاد في «الحلية»: «ولم يكن بدمشق أحفظ لكتاب الله تعالى منه».

<sup>(</sup>٢) زاد في «الحلية» «يعني ابن بشير».

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في «الحلية» (٢: ٢٤٩) بإسناده هنا، ثم قال: «كذا رواه قتادة وتفرد به عنه سعيد بن بشير، وخالف سويدُ بنُ خُجير قتادة فقال: عن العلاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص».

قلت: سعيد بن بشير ضعفه غير واحد كما في ترجمته من «التهـذيب» للمزي (١٠: ٣٥٥ ـ ٣٥٥)، وقال ابن حجر في «التقريب» (٢٢٧٦): «ضعيف».

وثمة علة أخرى، فقد قال المزي في ترجمة العلاء من «التهذيب» (ق ١٠٧٠): «روى عن أبي ذر، مرسل»، يعني أنه منقطع، ونقل العلائي في «جامع التحصيل» (ص ٣٠٥) قول المزي.

وقد تقدم عن المصنف أنه ذكر ورود الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص وسيذكره هو تلوه ويأتي الكلام عليه إن شاء الله.

17 ـ حدثناه محمد بن طاهر بن يحيى بن قبيصة (1) حدثنا أبي حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن سويد بن حجير عن العلاء بن زياد قال: سَأَلَ رجلً عبدالله بن عمرو بن العاص: أي المجاهدين أفضل؟ قال: مَنْ جاهد نفسه في ذات الله. قال: أنت قلت يا عبدالله بن عمرو أم رسول الله عليه؟ قال: بل رسول الله عليه؟ قال: بل رسول الله عليه؟

1۷ ـ حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر حدثنا محمد بن طاهر بن أبي الدُّميك حدثنا سليمان بن الفضل الزيدي حدثنا عبدالله بن المبارك عن حَيْوَة بن شريح قال: حدثني أبو هاني الخوْلاني أنه سمع عمرو بن مالك الجَنبي يقول: سمعت فضالة بن عبيد يقول: «المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لله» (٣).

<sup>(</sup>١) زاد في «الحلية»: «الفلقي»!!

<sup>(</sup>٢) أخرجه المصنف في «الحلية» (٢: ٢٤٩) بإسناده هنا، ثم قبال: «لم نكتبه من حديث الحجاج إلا من رواية إبراهيم بن طهمان عنه، ولا روى عنه إلا حفص بن عبدالله النيسابوري».

قلت: إسناده صحيح إن كان العلاء بن زياد سمع من عبدالله بن عمرو بن العاص، فهو يرسل عن بعض الصحابة كما في ترجمته من «التهذيب» للمزي (ق ١٠٧٠)، مع العلم أني لم أهتد إلى ترجمة كل من شيخ المصنف ووالده، فهذا لا يضر - إن شاء الله - لأنه مروي من طريق إبراهيم بن طهمان وهذا يرويه عنه حفص بن عبدالله بن راشد النيسابوري وهو يروي عنه نسخة كبيرة كما في ترجمته من «التهذيب» للمزى (٧: ١٩).

ثم وجدت ابن نصر يرويه في «كتاب الصلاة» (٦٣٩) عن أحمد بن حفص عن أبيه به، بزيادة في الحديث، وقد تحرف فيه (أحمد بن حفص) إلى (محمد بن حفص) فلا زال الاشتباه موجوداً في الشك في رواية العلاء.

وللحديث شاهد سيذكره المصنف تلو هذا.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه عبدالله بن المبارك في كتابه «الجهاد» (١٧٥) بإسناده هنا. وعن عبدالله أخرجه كل من أحمد (٦: ٢٠، ٢٧) والترمذي (١٦٢١) وابن حبان =

= (٤٦٢٤، ٢٠٧٦) والطبراني في «الكبير» (١٨: ٣٠٩: ٧٩٧).

وأخرجه أحمد (٦: ٢١) وابن حبان (٤٨٦٢) والطبراني (١١: ٣٠٩: ٣٠٩) والحاكم (١: ١٠ - ١١) عن الليث بن سعد، والبزار (١١٤٣ ـ الكشف) عن عبدالله بن وهب، وأحمد (٦: ٢٢) عن رشدين بن سعد، ثلاثتهم عن أبي هانيء المخولاني به بزيادة فيه، وذكر فيه أن ذلك كان في حجة الوداع. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

قلت: أبو هانىء الخولاني ـ واسمه حميد بن هانىء ـ تفرد بالرواية عنه مسلم وأما البخاري فأخرج له في «الأدب المفرد»، كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزي (٧: ٢٠١، ٣٠٤). وشيخه عمرو بن مالك لم يرو له مسلم، وروى عنه البخاري في «الأدب المفرد» كذلك، كذا في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٨: ٩٥).

# ومنها تنفيرهم أبناء الدنيا عن ارتضاعها والاستهانة بمؤثرها واتضاعها

- حدثنا إسماعيل بن مهران بن سليمان الواسطي حدثنا زيان بن عبدالله حدثنا إسماعيل بن مهران بن سليمان الواسطي حدثنا زيان بن عبدالله المدحجي عن عمر بن موسى بن وجيه عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال: كان رسول الله على إذا صلى الغداة قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس، فأقبل جرير بن عبدالله فقال: السلام عليكم يا معشر قريش. أين رسول الله على؟ فقال رسول الله على «أَسْلِمْ تَسْلَمْ يا جرير، إنّي قريش. أين رسول الله على ومراة فِطَامِها»(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً، فيه عمر بن موسى بن وجيه، وهذا قال عنه البخاري: «منكر الحديث». وقال ابن معين: «ليس بثقة». وقال النسائي: «متروك الحديث». وقال أبو حاتم: «ذاهب الحديث، كان يضع الحديث». وقال ابن عدي: «هو ممن يضع الحديث متناً وإسناداً». كذا في ترجمته من «الميزان» للذهبي (٣: ٢٢٤، ٢٧٥).

### ومنها أنهم الرعاة لكل حق والحماة لكل حد

19 حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن زكريا الغلابي حدثنا شعيب بن واقد حدثنا أبان بن عثمان الأحمر عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس عن علي بن أبي طالبٍ قال: لما أمر الله نبيه وأن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج إلى منى وأنا معه وأبو بكر، حتى انتهينا إلى مجلس بني شيبان بن ثعلبة فيهم مفروق بن عمرو، وهانىء بن قبيصة، والمثنى بن حارثة، والنعمان بن شريك، وجرى بيننا وبينهم خطب وكلام، فقال لهم رسول الله والنعمان بن شريك، وجرى بيننا وبينهم بالصّدق، إنه لا يَقُومُ بدين الله إلا مَنْ حَاطَهُ مِنْ جميع جوانبه»(١).

<sup>(</sup>١) ورد في غير هذا المصدر مطولاً بقصة فيه، فقد أخرجه المصنف في «دلائل النبوة» (٢١٤) بإسناده هنا.

وقال البيهقي في «دلائل النبوة» (٢: ٤٤٧): «محمد بن زكريا الغلابي، متروك». قلت: وترجمه الذهبي في «الميزان» (٣: ٥٥٠) وقال: «ضعيف، وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: يُعتبر بحديثه إذا روى عن ثقة. وقال ابن منده: تكلم فيه. وقال الدارقطني: يضع الحديث».

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (١: ٣٧ ـ ٣٨) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٢: ٤٢) عن أحمد بن أبي نصر السكوني عن أبان بن عثمان الأحمر به.

وأخرجه البيهقي (٢: ٤٢٧) عن محمد بن عبدالله بن أحمد العماني عن محمد بن زكريا عن شعيب بن واقد عن أبان بن عبدالله البجلي عن أبان بن تغلب به.

وتابع شعيب بن واقد على هذه الرواية \_ أعني عن أبان بن عبدالله \_ محمدُ بن بشر العبدي، أخرجه عنه أبو نعيم (٢١٤) والبيهقي (٢: ٤٢٧ ـ ٤٢٧).

فبذا يكون محمد بن زكريا الغلابي قد تُوبع فيه.

قلت: فمدار إسناد هذا الحديث على أبان بن تغلب، وهذا وإن تُكلِّمَ فيه فهو من جهة تشيعه كما في ترجمته من «التهذيب» للمزي (٢: ٧- ٨) و «الميزان» للذهبي (١: ٥) و «التهذيب» لابن حجر (١: ٣٧ ـ ٢٤)، فقد وَثَقه غير واحد كما في المصادر المذكورة، وقال الذهبي: «صدوق، لنا صِدْقُهُ وعليه بدعته». وقال ابن حجر في «التقريب» (١٣٦): «ثقة، تُكلم فيه للتشيع».

والراوي عنه عند المصنف وغيره: أبان بن عثمان الأحمر، فهذا ترجمه الذهبي في «الميزان» (١٠: ١٠) بقوله: «تُكلم فيه، ولم يُترك بالكلية، وأما العقيلي فاتهمه».

وتعقبه ابن حجر في «اللسان» (١: ٢٤) بأنه لم ير في كلام العقيلي ذلك، وذكر أنَّ العقيلي روى هذا الحديث من طريقه، ثم أورد كلام العقيلي ونصه: «وليس لهذا الحديث أصل، ولا يُروى من وجهٍ من وجهٍ يثبته إلا شيء يُروى في مغازي الواقدي وغيره مرسلا».

وأما ابن حبان فأورده في «الثقات» (١: ٢٤) وقال: «يخطىء ويهم».

ونقل ابن حجر عن الأزدي أنه قال: «لا يصح حديثه». وعن الواقدي قال: «كان أبان من أحفظ الناس». وذكر عدة من الرواة رووا عنه.

وقد تابعه ـ كما تقدم ـ أبان بن عبدالله البجلي ـ في بعض المصادر، وهذا وثقه ابن معين وأحمد ـ في رواية ـ والعجلي وابن نمير، وقال النسائي: «ليس بالقوي». كذا في «التهذيب» لابن حجر (١:٩٠، ٩٧). وقال في «التقريب» (١٤٠): «صدوق في حفظه لين».

#### ومنها تحسين المخالفة وتمهيد العذر للموافقة

٧٠ - حدثنا أبو بكر بن خلاد ومحمد بن أحمد بن مخلد قالا: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة عن النبي على قال: «إنَّ أَحَبَّكُم إليَّ وأقربكم مِنِي أحاسِنُكُم أخلاقاً التَّرثارُون المُتَشَدِّقُونَ المتفيقهون»(١).

(۱) حسن. أخرجه المصنف في «الحلية» (۳: ۸۷، ٥: ۱۸۸) بإسناده هنا. وأخرجه أحمد (٤: ١٩٤) عن شيخه يزيد بن هارون به.

وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (۱۲: ۳۶۹ ـ ۳۹۷) عن حميد بن زنجويه عن يزيد بن هارون به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٨: ٣٢٧) عن حفص بن غياث، وأحمد (٤: ١٩٣) عن محمد بن أبي عدي، وابن حبان (٤٨٤) عن حماد بن سلمة، و (٥٥٥٧) عن عمر بن علي المقدمي، والبيهقي في «الشعب» (٦: ٢٣٤) عن علي بن عاصم، خمستهم عن داود بن أبي هند به.

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (٨: ٢١) وقال: «رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح».

قلت: نعم، إلا أنه ثمة علمة تمنع تصحيحه، فمكحول لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني، كذا في كل من ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (١٠: ٢٩٠) و «جامع التحصيل» للعلائي (ص ٣٥٧).

= وفي الباب عن جابر بن عبدالله، وعبدالله بن مسعود، وأبي هريرة.

فأما حدیث جابر بن عبدالله، فأخرجه الترمذي (٢٠١٨) والخطیب في «تاریخ بغداد» (٤: ٦٣) من طریقین عن حَبًان بن هلال عن مبارك بن فضالة قال: حدثنا عبد ربه بن سعید عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً به.

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله عن النبي على ولم يذكر فيه: عن عبد ربه بن سعيد، وهذا أصح».

قلت: إسناده حسن، ولا يضره هذا الاختلاف إن شاء الله، فالمبارك بن فضالة وهو وإن كان مدلساً فقد صرح بالتحديث فيه عند الترمذي، وعدم ذكر عبد ربه بن سعيد في الإسناد الذي أشار إليه الترمذي لا يستلزم الانقطاع فيه، فالمبارك بن فضالة روى عن محمد بن المنكدر، كما في ترجمة الأول منهما من «التهذيب» لابن حجر (١٠: ٢٨).

وأما حديث أبي هريرة فقد قال الطبراني في «الصغير» (٨٣٥): حدثنا محمد بن داود بن جابر البغدادي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني حدثنا صالح المري عن سعيد الجريسري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريسرة قال: قال رسول الله على: «إِنَّ أَحَبَّكُم إليَّ أحاسنكم أخلاقاً، المُوطَّئُون أكنافاً، الذين يَأْلِفُون ويُؤْلَفُون، وإن أبغضكم إليَّ المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العيب». ثم قال: «لم يروه عن الجريري إلا صالح المري».

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٨: ٢١) وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه صالح بن بشير المري، وهو ضعيف».

وأما حديث ابن مسعود فقد قال الطبراني في «الكبير» (١٠: ٢٣٥: ١٠٠): حدثنا أحمد بن زهير التستري حدثنا عباد بن الوليد الغبري (في المطبوعة: العنبري، وهو خطأ) حدثنا حبان بن هلال حدثنا صدقة الرماني عن عاصم عن أبي واثل عن عبدالله يرفعه قال: «إنَّ أُحبَّكم إلَيَّ يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إليَّ يوم القيامة المتشدقون المتفيقهون». قلت لابن بهدلة: ما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠ ٢١) وعزاه إلى الطبراني، ثم ذكر لفظ حديث البزار وقال: «في إسناد البزار صدقة بن موسى وهو ضعيف، وفي إسناد الطبراني عبدالله الرمادي، ولم أعرفه».

حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن داود بن أسلم حدثنا عمرو بن سواد السَّرَجِيُّ حدثنا مُومَّلُ بن عبد الرحمن حدثنا أبو أمية ابنُ يعلىٰ عن سعيد المقبري<sup>(1)</sup> عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «أُوحىٰ اللَّهُ إلىٰ إبراهيمَ الخليل عليه السلام: أنْ يا خَلِيلي، حَسِّنْ خُلُقَكَ وَلَو مَعَ الكُفَّار تَدْخُل مُدْخَلَ الأَبْرار، فإنَّ كَلِمَتِي سَبَقَت لِمَنْ حَسُنَ خُلُقه أَنْ أَطْله فِي عرشي، وأنْ أَسْقِيَه مِنْ حَظِيرة قُدْسِي»(٢).

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦: ٢٤٣٢) عن القاسم بن مهدي وموسىٰ بن الحسن الكوفي قالا: حدثنا عمرو بن سواد به.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨: ٢٠ ـ ٢١) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي، وهو ضعيف».

قلت: نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨: ٣٧٥) عن أبيه أنه قال عنه: «لَيِّن الحديث، ضعيف الحديث».

وقال ابن عدي في ختام ترجمته: «عامة حديثه غير محفوظ».

وقال ابن حجر في ترجمته من «التهذيب» (١٠: ٣٨٣) إثر مقالة ابن عــدي: «ساق له ابن عدي عدة أحاديث واهية».

وذكر هذا الحديث السيوطي في «تمهيد الفرش» (ص ٣٧) وعزاه إلى الطبراني وقال: «حديث غريب».

<sup>=</sup> قلت: كذا قال، وليس في إسناد الطبراني من يُدعى «عبدالله الرمادي» كما ترى، بل في إسناده «صدقة الزماني»، وهذا أورده الذهبي في «الميزان» (٢: ٣١٣) وذكره أنَّ ابن معين ضعفه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المقري»، وهو خطأ، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري.

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» كما في «مجمع البحرين» للهيثمي (٥) ضعيف. أخرجه الطبراني في آخره: «وأن أدنيه من جواري»، وقال الطبراني: «لا يُروىٰ عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد».

#### ومنها رعاية حقوق المجاورة وصيانة النفس عن المحاورة

٣٢ ـ حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء حدثنا ابن لهيعة وحيوة قالا: حدثنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن يحدث عن عبدالله بن عمرو عن النبي على قال: «خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه أحمد (٦٥٦٦) والبخاري في «الأدب المفرد» (١١٥) والدارمي (٢٤٤٢) عن شيخهم أبي عبد الرحمن المقرى ـ وهو عبدالله بن يزيد ـ به.

وأحرجه الطحاوي في «المشكل» (٤: ٣٠ ـ ٣١) عن علي بن معبد، والحاكم (١: ٤٤٣) عن عبد الصمد بن الفضل، والبيهقي في «الشعب» (٧: ٧٧) عن أبي يحيى بن أبي مسرة، و (٧: ٧٧ ـ ٧٨) عن إبراهيم بن سعد، والشجري في «الأمالي» (٢: ١٣٩، ١٧٦) عن بشر بن موسى، خمستهم عن المقرىء به، إلا أن «ابن لهيعة» لم يرد في رواية الحاكم، وكذا الرواية الثانية للبيهقي.

وتابع المقرىء عليه عبدًالله بن المبارك إلا أنه لم يروه عن ابن لهيعة بل رواه عن حيوة بن شريح وحده، أخرج روايته كل من سعيد بن منصور (٢٣٨٨) والترمذي (٤٤٤) وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٣٢٩) وابن خزيمة (٢٥٣٩) والطحاوي (٤: ٣١) وابن حبان (٥١٨، ٥١٩) والحاكم (٢: ١٠١، ٤: ١٦٤) والخطيب (١٠١: ٢٨).

٧٣ ـ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا محمد بن سابق حدثنا بشير بن سلمان أبو إسماعيل عن مجاهد قال: كنا نأتي عبدالله بن عمرو عند العتمة وغلامه يسلخ شاةً، فقال: يا غلام! إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، ثم قالها مرة أخرى، ثم قالها أخرى حتى قالها ثلاثاً فقال له رجل: كَمْ تذكرُ اليهوديّ؟! قال: فإني سمعت رسول الله يؤصي بالجَارِ حتى حَسِبْنا أو رأينا أنّه سَيُورٌ ثه(١).

= وقال الترمذي: «حديث حسن غريب، وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبدالله بن يزيد».

وقال الحاكم في الموضع الأول: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وقال في الموضع الثاني: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وقد وقع في الموضع الثاني: «شرحبيل بن مسلم» بدلاً من «شرحبيل بن شريك»، كما سقط منه «أبو عبد الرحمن الحبلي»، والصواب إن شاء الله ما ورد في المصادر المتقدمة. ونقل الشيخ الألباني في «الصحيحة» المناء الله عن ابن بشران وهذا في «أماليه» أنه قال: «حديث صحيح، إسناده كلهم ثقات».

قلت: نعم، ولكن ليس كما قال الحاكم: «على شرط الشيخين»، فإن «شرحبيل بن شريك» لم يرو له البخاري في «صحيحه» بل في «الأدب المفرد»، كما أن مسلماً روى عنه، كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزي (١٢: ٤٢٢).

(۱) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (۸: ۳۵۷ ـ ۳۵۸) والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۲۸) عن أبي نعيم ـ الفضل بن دكين ـ، وأبو داود (۱۵۲) عن سفيان بن عيينة، وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (۳۲۰) عن عبدالله بن المبارك، والخرائطي في «المكارم» كذلك (۲۰۰) عن عثمان بن عمر بن فارس، أربعتهم عن أبي إسماعيل بشير بن سلمان به، إلا أن ابن أبي شيبة لم يذكر القصة فيه.

وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة كذلك كل من أحمد (٢٤٩٦) والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠٥) والترمذي (١٩٤٣) والخرائطي (٢٠٠)، وقرن سفيان روايته هذه بشير بن سليمان بداود بن شابور، وعن أحمد أخرجه المصنف في «الحلية» (٣٠٦:٣).

قلت: وإسناد الحديث صحيح، إلا أن المصنف في «الحلية» (٣: ٣٠٦) ذكر أنه اختلف فيه على مجاهد، يرويه عنه زبيد الأيامي، وهذا عنه سفيان الثوري. ويرويه عن سفيان الثوري محمد بن يوسف الفريابي فيجعله موافقاً لرواية المصنف أعني من مسند عبدالله بن عمرو، أخرجه عنه الخرائطي في «المكارم» (١٩٩) والمصنف في «الحلية» (٢٠٦: ٢٠٠).

ويرويه عبد الرحمن بن مهدي عند أحمد (٦: ١٨٧) ويحيى بن سعيد وقبيصة بن عقبة عند المصنف في «الحلية» (٣: ٣٠٦ ـ ٣٠٧)، وعبيدُالله بن موسى عند الخرائطي (١٩٨)، أربعتهم عن الثوري فيذكرونه من حديث عائشة رضي الله عنها.

ويتابع سفيانَ الثوريَّ على هذه الرواية \_ أعني بجعله من مسند عائشة \_ محمدُ بن طلحة اليامي عند أحمد (٦: ٩١، ١٢٥) وابن أبي الدنيا (٣١٩) والخرائطي (١٩٨) والخطيب في «التاريخ» (٤: ١٨٧).

ويرويه يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعاً من حديثه، أخرجه عنه أحمد (٢: ٣٠٥، ٤٤٥) وابن ماجه (٣٦٧٤) والطحاوي في «المشكل» (٤: ٢٦، ٢٦ ـ ٢٧) والخرائطي (٢٠١) والمصنف في «الحلية» (٣: ٣٠٣) من طرق عن يونس.

قلت: ولكن لعل جميع هذه الوجوه جائزة، فقد قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٢: ٣٤٣): «سألتُ أبي وأبا زرعة عن حديث مجاهد في قول النبي على: أوصاني جبريل عليه السلام بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، واختلف الرواة عن مجاهد، فقال بشير بن سلمان: عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو. وقال يونسُ بنُ أبي إسحاق: عن مجاهد عن أبي هريرة. وقال زبيد: مجاهد عن عائشة؟ قال أبي: حديث زبيد أشبه، لأنه أحفظهم، ولا أبعد أن يكون روى مجاهد عن كُلُّ منهم (في المطبوعة: كلاهم). قال أبي: وقد رُوِيَ عن عبدالله بن عمرو من غير هذا الطريق. قال أبو زرعة: سمعت أبا حفص الصيرفي يقول: سمعت غير هذا الطريق. قال أبو زرعة: الصحيح حديث زبيد. وقال أبو زرعة: الصحيح حديث زبيد. قلت له: فتعرف خلافاً سوى ما ذكرنا؟ قال: لا» ا.هـ.

## ومنها إيثار الفقراء والغرباء على النفس والأهل والقرباء

حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميديُّ حدثنا سُفيانُ حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن فاطمة أتتِ النبيُّ عَلَيْ تسأله خادماً، فقال: «لا أُعْطِيكِ وأَدَعُ أَهْلَ الصَّفَّةِ تَطوي بطونُهم من الجُوع»(١).

(١) ضعيف أخرجه الحميدي في «المسند» (٤٤) بإسناده هنا بزيادة فيه. وأخرجه أحمد (٥٩٦) عن شيخه سفيان وهو ابن عيينة به.

وأخرجه المصنف في «الحلية» (٢: ٤١) عن إبراهيم بن بشار، والبيهقي في «الشعب» (٣: ٢٥٩ ـ علمية) عن حامد بن يحيى، كلاهما عن ابن عيينة به إلا أن البيهقي لم يذكر القصة، وذكرها المصنف مطولة.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٨: ٢٥) وأحمد (٨٣٨) عن حماد بن سلمة عن عطاء به، وليُعلم أن حماداً في «المسند» قد أبهم، فرجحت كونه حماد بن سلمة لرواية ابن سعد الحديث عنه، والله أعلم.

وأورد الحديث عن أحمد مطولاً الهيثمي في «المجمع» (١٠: ٩٩- ١٠٠) ثم قال: «رواه أحمد، وفيه عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل اختلاطه، وبقية رجاله ثقات» ا.هـ.

وعزا السخاوي هذا الحديث في «تخريج الأربعين السلمية» (ص ١١٤) لابن أبي عمر العدني والحميدي وأحمد، وقال (ص ١١٥): «سنده صحيح».

قلت: في قول الهيثمي: «سمع منه ـ يعني عطاء ـ حماد بن سلمة قبل اختلاطه» =

مؤاخذة، فكان عليه أن يضيف: «وبعد اختلاطه»، كذا في ترجمة عطاء بن السائب من «التهذيب» لابن حجر (٧: ٢٠٦ ـ ٢٠٧) وكذا سفيان بن عيينة سمع منه بعد الاختلاط كما في «التهذيب» كذلك.

#### ومنها اختيار البذل والإنفاق والسلو عن خوف العوز والإملاق

وعبد الرحمن بن داود قالا: حدثنا هلالُ بن العلاء قال: حدثني أبي علي وعبد الرحمن بن داود قالا: حدثنا هلالُ بن العلاء قال: حدثني أبي حدثنا عمر بن حفص العبدي عن حوشب ومطر عن الحسن عن عمران بن حصين قال: أخذ النبيُّ عَلِيَّ بطرف عمامتي من ورائي فقال: «يا عِمرانُ! إنَّ اللهَ يُحِبُّ الإنفاق، ويُبْغِضُ الإقْتَارَ، فأَنْفِق وأَطْعِم ولا تُصِرُّ صَرًّا فَيَعْسِرُ عَلَيْكَ الطَّلَب، واعْلَمْ أنَّ الله تعالى يُحِبُّ النَظر النَاقِدَ عِنْدَ مجيءِ الشَّبهات، والعَقْلَ الكامِلَ عند نُزُولِ الشَّهواتِ، وَيُحِبُّ السَّمَاحَة ولو علىٰ تَمَراتٍ، وَيُحِبُّ السَّمَاحَة ولو علىٰ تَمَراتٍ، وَيُحِبُّ السَّمَاحَة ولو علىٰ قَتْل حَيَّةٍ»(١).

هذا حديث شريف يجمع من أصولهم معاني لطيفة.

<sup>(</sup>۱) ضعيف. أخرجه المصنف في «الحلية» (٦: ١٩٩) بإسناده هنا، وعنه الديلميَّ في «مسند الفردوس» كما في «تخريج الأربعين السلمية» للسخاوي (ص ٤٩). وأخرجه المصنف في «الحلية» كذلك عن عبدالله بن العباس الطيالسي، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٨٠) عن إسحاق بن إبراهيم و (١٠٨١) عن محمد بن جعفر، والبيهقيُّ في «الزهد» (٩٥٢) عن أحمد بن سلمان النجاد، أربعتهم عن هلال بن العلاء به، وقد سقط ذكر «العلاء» والد هلال من الموضع \_

الثاني من القضاعي، وقال السخاوي (ص ٥٠) متعقباً كلام أبي نعيم الذي ذكره في آخر الحديث هنا: «قلت: لكن العلاء والد هلال قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وكذا ضعفوا شيخه عمر بن حفص. وأما رواية الحسن عن عمر، فَجَزَمَ ابنُ معين وابن المديني، وأبو حاتم، وآخرون؛ بأنه لم يسمع منه، وهو المعتمد».

قلت: عمر بن حفص العبدي قال أحمد بن حنبل: «تركنا حديثه وفَرَّقناه». وقال ابن المديني: «ليس بثقة». وقال النسائي: «متروك». وقال الدارقطني: «ضعيف». كذا في ترجمته من «الميزان» للذهبي (٣: ١٨٩).

## ومنها اغتنامهم خدمة الشيوخ والفقراء استناناً بسيد النبيين والسفراء

العلاء بن هلال. وحدثنا أبو عمرو بن حمدان حدثنا عبدالله بن محمد بن العلاء بن هلال. وحدثنا أبو عمرو بن حمدان حدثنا عبدالله بن محمد بن سيًارٍ حدثنا عمرو بن منصور حدثنا علي بن الحسن النسائي حدثنا العلاء بن هلال حدثنا طلحة بن زيد حدثنا الأوزاعيُّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي قتادة قال: لَمَّا قَدِمَ وفد النّجاشيِّ على النبي على النبي على عندمهم بنفسه فقال أصحابه: نحن نَكْفِيكَ يا رسول الله. قال: «إنَّهُم كَانوا لأصْحَابِنا مُكْرِمينَ، وإنِّي أُحِبُ أَن أُكَافئهم». قال علي بن الحسن: وكان العلاءُ ثِقةً مأموناً سيداً. وقال حَفصٌ: وقال العلاء مرة: عن عبدالله بن أبي قتادة عن مأموناً سيداً. وقال حَفصٌ: وقال العلاء مرة: عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه. وهذا حديث غريبٌ، تَفَرَّد به العلاء حَدَّث عنه علي بن الحسن هذا، وهو غريبٌ ورواه ابنه هلال بن العلاء عن أبيه والحديث أشهر(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٦: ٥١٨) وفي «دلائل النبوة» (٣٠٧: ٣٠٧) عن أبي العباس محمد بن يعقوب، وفي «الدلائل» كذلك عن أبي سعيد ابن الأعرابي، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢: ١١٨) عن أحمد بن سلمان النجاد، ثلاثتهم عن هلال بن العلاء عن أبيه العلاء عن طلحة بن زيد به.

وقال البيهقي في «الشعب»: «تفرد به طلحة بن زيد عن الأوزاعي».

قلت: كذا في المصادر المتقدمة ذُكر «العلاء» بين ابنه وطلحة بن زيد.

حدَّثناه محمد بن إبراهيم حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن مودود الحراني حدثنا هلال بن العلاء حدثنا أبي حدثنا طلحة مثله.

٧٧ ـ حدثنا أبو أحمد الغطريفي حدثنا حبان بن إسحاق البلخي حدثنا حم بن نوح حدثنا سلم بن سالم عن ابن المبارك عن حميد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: «سيد القوم خادمهم، وساقيهم آخرهم شرباً»(١).

قلت: تتمة كلام النسائي: «فلا أدري منه أتي أو من ابنه». كذا في «الضعفاء» للنسائي (٤٣٦).

وشيخُ العلاء وهو طلحة بن زيد اتهمه بالوضع كل من أحمد بن حنبل وابن المديني. وقال أبو حاتم: «منكر الحديث، ضعيف الحديث، لا يعجبني حديثه». وضعفه غيرهم كذلك، كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزي (١٣: ٣٩٦، ٣٩٧).

(۱) ضعيف بهذا التمام. أخرجه ابن أبي شريح في «جزء بيبي» (۸۸) عن محمد بن عقيل بن الأزهر عن حم بن نوح به.

قلت: وإسناده ضعيف جداً، سلم بن سالم ضعفه ابن معين والنسائي. وقال ابن معين مرة: «ليس بشيء». وقال أحمد: «ليس بذاك». وقال أبو زرعة: «لا يُكتب حديثه». كذا في ترجمته من «الميزان» للذهبي (٢: ١٨٥).

وزاد ابن حجر في «اللسان» (٣: ٣٣) أن ابن سعد قال: «كان مرجئاً ضعيفاً في الحديث»، وعن الخليلي قال: «أجمعوا على ضعفه».

والراوي عنه وهو حم بن نوح أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣: ٣١٩) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

<sup>=</sup> وأورد الحديث السخاويُّ في «تخريج الأربعين السلمية» (ص ١١٩) وعزاه إلى المصنف هنا وإلى البيهقي في «الدلائل» ثم قال: «قال النسائيُّ: رأيت للعلاء أحاديث مناكير. وقال ابنُ حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وشيخه ضعيف جداً، بل اتهم بالوضع» ا.ه.

= والحديث أورده السيوطي في «الجامع الصغير» (٤: ١٢٢ ـ بشرحه الفيض) وعزاه الى المصنف وحده، وتعقبه المناويُّ بقوله: «في صنيعه إشعار بأن الحديث لا يوجد مخرجاً لأحد من الستة، وإلا لما أبعد النجعة، وهو ذهول فقد خرجه ابن ماجه باللفظ المذكور عن أبي قتادة، ورواه أيضاً الديلمي».

قلت: بل المناوي مُتَعَقَّب، فإن ابن ماجه لم يخرجه بتمامه بل عنده من حديث أبي قتادة (٣٤٣٤): «ساقي القوم آخرهم شرباً»، وهو في «صحيح مسلم» (١: ٤٧٤) من حديث أبي قتادة كذلك بقصةٍ فيه.

وأما الشطر الأول من حديث المصنف فليس له إسناد ثابت، كما أن له طريقاً آخر عن أنس، فقد قال المصنف في «الحلية»: «وحدث أحمد بن عبدالله الفارياني حدثنا شقيق بن إبراهيم عن إبراهيم بن أدهم عن عباد بن كثير عن الحسن عن أنس قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ على رؤوس الأولين والآخرين: من كان خادماً للمسلمين في دار الدنيا فليقم وليمض على الصراط آمناً غير خائف، وادخلوا الجنة أنتم ومن شئتم من المؤمنين، فليس عليكم الصراط آمناً غير خائف، وادخلوا الجنة أنتم ومن شئتم من المؤمنين، فليس عليكم حساب ولا عذاب». وقال على: «يا ويح الخادم في الدنيا، هو سيد القوم في الآخرة». هذا مما تفرد به الفارياناني بوضعه، وكان وضاعاً مشهوراً بالوضع» ا.ه. كلام المصنف.

قلت: الفارياناني قال عنه النسائي في «الضعفاء» (٦٨): «ليس بثقة». وقال الدارقطني \_ كما في «أسئلة البرقاني» (٣٢) \_: «مروزي متروك»، وقال \_ كما في «سؤالات السلمي» (٥٧): «مروزي ضعيف».

وفي إسناده كذلك عباد بن كثير، وهذا ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم، وقال البخاري: «فيه نظر»، وقال النسائي: «ليس بثقة». وقال ابن الجنيد: «متروك». كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزي (١٤: ١٥١، ١٥٢).

وفي الباب من حديث سهل بن سعد أخرجه البيهقي في «الشعب» (٦: ٣٣٤ علمية) بلفظ: «سيد القوم في السفر خادمهم، فمن سبقهم بخدمة لم يسبقوه بعمل إلا الشهادة».

قلت: وفي إسناده من لم أهتد إلى ترجمته.

## ومنها نصبهم الموائد لاغتنامهم الفوائد

۲۸ – حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا محمدُ بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا قيس بن الربيع عن المقدام بن شريح بن هانيء عن أبيه عن جده هانيء بن شريح قال: قلت: يا رسول الله! أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. قال: «عَلَيْكَ بِحُسْنِ الكَلَامِ وبَذْلِ الطَّعَامِ»(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۲: ۱۸۰: ۲۲) عن عاصم بن علي، و (۲۲: ۱۸۰: ۲۲) عن أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن قيس بن الربيع به، إلا أن لفظه في الموضع الأول: «يوجب الجنة: إطعام الطعام وإفشاء السلام»، والثاني: «اطعم الطعام، وافش السلام».

وأخرجه في «مكارم الأخلاق» (١٥٨) من طريق عاصم بن علي كذلك، إلا أن لفظه: «إن من موجبات المغفرة: إطعام الطعام وبذل السلام».

قلت: كذا بذكر «السلام» في المصدرين السابقين بدلاً من «الكلام» على خلاف سياق المصنف، فلعل الوهم فيه من قيس بن الربيع الذي يرويه تارة باللفظين المذكورين وأخرى بلفظ المصنف، فقيس هذا متكلم فيه كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٨: ٣٩٣ ـ ٣٩٥)، ولخص ما قيل فيه في «التقريب» من «التهذيب» لأبن حجر (٨: ٣٩٠ ـ ٣٩٥)، ولخص ما قيل فيه في «التقريب» (٣٥٠) بقوله: «صدوق تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به»، ولأن قيساً هذا تابعه على لفظ المصنف يزيد بن المقدام بن شريح في مصادر أخرى.

•••••••••••••

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٨: ٣٣١) عن شيخه يزيد بن المقدام

وعن ابن أبي شيبة أخرجه كل من البيهقي في «الشعب» (٤: ٣٤٣، ٦: ٤٧٨ - علمية) وابن الأثير في «أسد الغابة» (٥: ٣٨٤).

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨١١) وفي «خلق أفعال العباد» (٢٤٦) عن أحمد بن يعقوب، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٣٠٣) والخطيب في «الموضح» (٢: ٥) عن بشار (أو بشر) بن موسى، والطبراني (٢٢: ١٨٠: ٤٧٠) عن منصور بن أبي مزاحم، والحاكم (١: ٣٢) عن يحيى بن يحيى، أربعتهم عن يزيد بن المقدام به.

وقال الحاكم: «هذا حديث مستقيم وليس له علة ولم يخرجاه».

وخالف قتيبة بن سعيد الرواة عن المقدام عند ابن حبان (٤٩٠) فقال: «بذل السلام» بدلاً من «بذل الطعام».

قلت: وأرجو أن تكون هذه المخالفة مقبولةً حيث ورد الحديث على الوجهين، فقد قال أحمد بن حنبل: أعطانا ابن الأشجعي كتاب أبيه عن سفيان عن المقدام بن شريح عن جده قال: قلت: يا رسول الله! دُلَّني على عمل ملاحلني الجنة فقال: «إن من موجبات المغفرة بذل السلام، وحسن الكلام».

أخرجه عن أحمد الطبراني في «الكبير» (٢٢: ١٨٠: ٤٦٩) والخرائطي في «المكارم» (١٣١) وعنه القضاعي (١١٤٠).

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٨: ٢٩) وقال: «رواه الطبراني، وفيه أبو عبيدة بن عبدالله (كذا، والصواب: عبيدالله) الأشجعي. روى عنه أحمد بن حنبل وغيره، ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح».

قلت: أبو عبيدة هو ابن عبيدالله بن عبيد الرحمن الأشجعي، ترجمه المزي في «التهذيب» (ق ١٦٢٤) وذكر أربعةً من الرواة رووا عنه، وتبعه ابن حجر في «التهذيب» (١٦: ١٥٩ ـ ١٦٠) وزاد أن ابن حبان ذكره في «الثقات» ولكنه سماه عباداً، كذا قال ابن حجر.

وأقول: إيراد ابن حجر هذا الراوي على أن اسمه «عباد» كأن فيه وهماً، لأن في ترجمة أبيه عبيدالله من «التهذيب» له (٧: ٣٤) ذكر من الرواة عنه ابنيه «أبا عبيدة وعباد»، فهما إذاً اثنان، فعلى ذا يكون المذكور في «الثقات» هو الابن الآخر، وليس راوينا هنا، فليعلم.

حدثنا الحسن بن الزبرقان الكوفي حدثنا مندل بن علي عن عبدالله بن سِنانٍ حدثنا الحسن بن الزبرقان الكوفي حدثنا مندل بن علي عن عبدالله بن سِنانٍ عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه: «لا تَزَالُ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَىٰ أَحَدِكُمْ ما دَامَتْ مائِدَتُه مَوْضُوعة»(١).

ورواه أبو نعيم عن مندل(٢).

(۱) ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في «الأوسط» بإسناده هنا كما في «مجمع البحرين» للهيثمي (ق ٢/١٩٢).

وأخرجه كذلك (١٠٣٩) عن عبد العزيز بن الخطاب الكوفي، وكذا البيهقي في «الشعب» (٧: ٩٩ ـ ١٠٠) عن أبي نعيم ـ الفضل بن دكين، كلاهما عن مندل بن على به.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥: ٢٤) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مندل بن علي وهو ضعيف جداً، وقد وثق».

وذكره كذلك السخاوي في «تخريج الأربعين السلمية» (ص ١٠٤) وقال: «مداره على مندل، والأكثرون على ضعفه».

قلت: مندل هذا ضعفه أحمد وابن معين ويعقوب بن شيبة وابن المديني والنسائي والدارقطني. وقال ابن حبان: «كان ممن يرفع المراسيل ويُسند الموقوفات من سوء حفظه فاستحق الترك». وقال الطحاوي: «ليس من أهل التثبت في الرواية بشيء، ولا يحتج به». كذا في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (١٠: ٢٩٨، ٢٩٩).

(٢) أسنده من هذا الطريق السلمي في «الأربعين» كما في تخريجها للسخاوي (ص ١٠٤).

<sup>=</sup> فلذا نقول بعد قول الهيئمي: «ولم يُضَعِّفه أحد»، فهل وَثَّقه أحدُ؟

نعم، أبوه عُبيدالله بن عبد الرحمن من رجال «الصحيحين» كما في المصادر التي

ترجمت له مثل «التهذيب» لابن حجر (٧: ٣٤)، وسفيان هو الثوري، والمقدام بن

شريح وأبوه من رجال مسلم. فإذا ما غُضَّ النظر عن ابن الأشجعي أعني أبا عبيدة

يكون إسناده صحيحاً بحكم الوجادة، والله أعلم.

# ومنها الرعاية للتزاور والتأخي طلباً للتحابب والتباهي

وحبيب بن الحسن قالا: حدثنا أبو مسلم الكشي حدثنا عبدالله بن رجاء حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: حدثني أبو طيبة أن شُرَحبيل بن السَّمط دعا عمرو بن عبسة فقال: يا ابن عبسة! هل أنت محدثي حديثاً سمعته من رسول الله علي ليس فيه تزيد ولا كذب ولا تحدثني عن أحدٍ سمعه غيرك؟ قال: سمعت النبي عقول: «قَالَ الله تعالى: وَجَبَتْ مَحَبَّتي للَّذِين يَتَحَابُونَ مِنْ أَجلي، وحُقَّتْ مَحَبَّتي للَّذِين يَتَحَابُونَ مِنْ أَجلي، وحُقَّتْ مَحَبَّتي للَّذِين يَتَزَاوَرُون مِنْ أَجلي، وحُقَّتْ مَحَبَّتي لِلَّذِين يَتَزَاوَرُون مِنْ أَجلي، وحُقَّتْ مَحَبَّتي لِلَّذِين يَتَوَاصَلُونَ مِنْ أَجلي» (۱).

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه أحمد (٤: ٣٨٦) عن هاشم بن القاسم عن عبد الحميد بن بهرام به بزيادةٍ فيه، إلا أن فيه «يتباذلون» بدلاً من «يتواصلون»، وفي آخره: «وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلى».

وأخرج ابن أبي الدنيا في «الأخوان» (٨) عن علي بن الجعد عن عبد الحميد الشطرين الأولين من الحديث إلا أنه وقع عنده: «يتصادقون» بدلاً من «يتصافون». وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠: ٢٧٩) وقال: «رواه الطبراني في الثلاثة وأحمد بنحوه، ورجال أحمد ثقات».

قلت: مداره عند المصنف وأحمد وابن أبي الدنيا على شهر بن حوشب، وهذا متكلمٌ فيه كما في ترجمته من «التهذيب» للمزي (١٢: ٥٨١ ـ ٥٨٥) ولَخَص ما =

٣١ حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الحسين بن منصور حدثنا المعافى بن سليمان حدثنا حكيم بن نافع عَنِ الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لَوْ أَنَّ عَبْدِين تَحَابًا فِي الله أَحَدُهما في المَشْرِقِ والآخر في المَعْرِبِ جَمَعَ اللّهُ بَيْنَهُما يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَقُول: هٰذا الّذي كُنْتَ تُحِبُّه»(١).

قيل فيه ابن حجر بقوله في «التقريب» (٢٨٣٠): «صدوق كثير الإرسال والأوهام». وما عزاه الهيثمي إلى الطبراني فهو في «الصغير» ببرقم (١٠٩٥) بشطرين منه بالزيادة التي أشرنا إليها في أول التعليق، وذكره الهيثمي في «المجمع» (٣: ٦) وقال: «وفيه منبه بن عثمان، ولم أجد من ترجمه»، وشيخ الطبراني فيه «مسلمة بن جابر اللخمي» لم أهتد إلى ترجمته.

ولكن الحديث ثابت، فإن له شاهداً من حديث معاذ بن جبل، أخرجه مالك في «الموطأ» (٤: ٣٤٩) عن أبي حازم - سلمة بن دينار - عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ مرفوعاً به. وإسناده صحيح.

وعن مالكٍ أخرجه كل من أحمد (٥: ٣٣٣) وابن حبان (٥٧٥) والطبراني في «الكبير» (٢٠: ٨٠: ١٥٠) والحاكم (٤: ١٦٨ ـ ١٦٩)، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

(۱) ضعيف. أخرجه البيهقي في «الشعب» (٦: ٤٩٢) عن إسماعيل بن الفضل البلخي عن المعافى بن سليمان به.

وقال المناوي في «الفيض» (٥: ٣٠٩): «فيه حكيم بن نافع، قال الذهبي: قال الأزدى: متروك».

قلت: قال عنه أبو زرعة: «واهي الحديث». وقال ابن معين: «ليس به بأس». وقال أخرى: «ثقة». وقال ثالثة: «ضعيف الحديث». وقال الفسوي: «لا بأس به» كذا في ترجمته من «تاريخ بغداد» (٨: ٢٦٢، ٢٦٣).

وقال أبو زرعة في رواية أخرى: «ليس بشيء». وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث، منكر الحديث عن الثقات». كذا في «الجرح والتعديل» (٣: ٢٠٧).

# ومنها المثابرة على مصاحبة الأولياء والمسارعة إلى مؤاكلة الأتقياء

٣٧ ـ حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا ابن لهيعة حدثنا سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عليه: «لا تَصْحَبْ إِلا مُؤْمِناً ولا يَأْكُل طَعَامَكَ إلا تَقِيّ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳: ۳۸) والدارمي (۲۰۲۳) وأبو يعلى (۱۳۱۵) والبيهقي في «الأداب» (۳۰۹) عن عبدالله بن يزيد المقرىء عن حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس أخبره أنه سمع أبا سعيد أو عن أبي الهيئم عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله على به.

وتابع عبدَالله بن يزيد عليه عبدُالله بن المبارك عند أبي داود (٤٨٣٢) والترمذي (٢٣٥) والبغوي (١٠١: ٦٠٠) والمزي في «التهذيب» (١٠: ١٠٠).

وأخرجه ابن حبان (٤٥٥، ٥٥٥) عن عبدالله بن المبارك، والحاكم (٤: ١٢٨) والبيهقي في «الشعب»(٧: ٤١) عن عبدالله بن يزيد، كلاهما عن حيوة عن سالم عن الوليد عن أبي سعيد به، يعني بدون الشك المتقدم.

وتابعهما على ذلك عبدُالله بن وهب عند ابن حبان (٥٦٠).

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وتبعه على ذلك البغوي، وأما الحاكم فقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلت: الوليد بن قيس التجيبي ترجمه المزي في «التهذيب» (ق ١٤٧٣) وذكر أن أربعة من الرواة رووا عنه، وأن ابن حبان ذكره في «الثقات»، وهو فيه (٥: =

٣٣ - حدثنا محمد بن نَصْرٍ حدثنا عبدالله بن أبي الأسْوَدِ عن محمد بن بكير حدثنا عبدالله بن ثابت عن ابن لهيعة عن أبي الأسْوَدِ عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله عليه: «لا تُدْخِلي بَيْتَكِ إلا تُولي مَعْروفَكِ إلا مُؤْمناً»(١).

= (٤٩١)، وتبعه ابن حجر في «التهذيب» (١١: ١٤٦) وزاد أن العجلي قال: «مصري تابعي ثقة»، وهذا كذلك في «الثقات» له (١٧٧٦).

وقال ابن حجر في «التقريب» (٧٤٤٨): «مقبول».

وأخرج الحديث كذلك الطيالسي (٢٢١٣) عن ابن المبارك عن حيوة عن رجل ٍ قد سماه عن أبي سعيد مرفوعاً به.

وعن الطيالسي أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧: ٢١).

قلت: كذا بذكر راوٍ واحدٍ بين حيوة وأبي سعيد، والصواب أنهما اثنان كما تقدم من ذكر تخريج رواية المبارك، وهما سالم والوليد.

(۱) إسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة، وهو عبدالله: «صدوق، خلط بعد احتراق كتبه»، كذا في «التقريب» لابن حجر (٣٥٦٣)، والراوي عنه وهو عبدُالله بن ثابت قال عنه أبو حاتم: «مجهول»، كذا في «الجرح والتعديل» (٥: ٢٠).

# ومنها الاجتماع على الأكل والإطعام والالتماس للبركة والإكرام

٣٤ حدثنا عبدالله بن محمد بن عثمان الواسطي حدثنا عبدالله بن قحطبة حدثنا محمد بن الصباح حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلاً قال: يا رسول الله! إنّا نأكل وما نشبع. قال: «فَلَعَلَّكُمْ تَفَرَّقُونَ على طَعَامِكُم؟ اجْتَمِعُوا عَلَيْهِ واذْكُروا اسمَ اللّهِ يُبَارَكُ لَكُم»(١).

(۱) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (٣٢٨٦) عن هشام بن عمار وداود بن رشيد ومحمد بن الصباح ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم به.

وأخرجه أحمد (٣: ٥٠١) عن يزيد بن عبد ربه، وأبو داود (٣٧٦٤) عن إبراهيم بن موسى الرازي، وابن حبان (٢٢٤) والمزي في «التهذيب» (٥: ٣٣٥) عن داود بن رشيد، والحاكم (٢: ١٠٣) عن سليمان بن عبد الرحمن، أربعتهم عن الوليد بن مسلم به.

وعن أبي داود أخرجه البيهقي في «الأداب» (٧٠٣).

قلت: حرب بن وحشي ترجمه المزي في «التهذيب» (٥: ٥٣٨) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وترجمه كذلك ابن حجر (٢: ٢٢٧) وزاد أن ابن حبان ذكره في «الثقات»، ونقل عن البزار أنه قال: «مجهول في الرواية، معروف في النسب». وقال في «التقريب» (١١٧٠): «مقبول».

وابنه وحشي مترجم في «التهذيب» لابن حجر (١٢: ١١١ - ١١١) وفيه أن العجلي قال فيه: «لا بأس به». وقال صالح بن محمد: «لا يُشتغل به ولا بأبيه». \_

= وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن حجر في «التقريب» (٧٣٩٩): «مستور». والراوي عنه وهو الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية، وقد صرح بالتحديث عن شيخه عند أبي داود وابن ماجه.

قلت: وورد من حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً: «كلوا جميعاً ولا تتفرقوا، فإن البركة مع الجماعة».

أخرجه ابن ماجه (٣٢٨٧)، وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣: ١٣٣) وقال: «فيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، واهي الحديث».

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١١٢٨): «إسناده ضعيف».

وقال أبو يعلى (٢٠٤٥): حدثنا خلاد بن أسلم حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد حدثنا ابن جريج عَنْ أبي الزبير عن جابر: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَحَبُ الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي».

وأورده المنذري في «الترغيب» (٣: ١٣٤) وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني وأبو الشيخ في كتاب الثواب، كلهم من رواية عبد المجيد بن أبي رواد، وقد وُثِّق، ولكن في هذا الحديث نكارة».

قلت: وفيه كذلك عنعنة كل من أبي الزبير وابن جريج، فهما مدلسان.

وأخرجه كذلك الذهبي في «السير» (١٥: ٩) من طريق شيخ أبي يعلى ـ خلاد بن أسلم ـ به، وعلقه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢: ٩٦) من طريقٍ يلتقي بخلاد بن أسلم كذلك.

وما يُغني عن حديث الباب ما أخرجه البخاري (٩: ٥٣٥) ومسلم (٣: ١٦٣٠) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة».

وأخرج مسلم (٣: ١٦٣٠) من حديث جابربن عبدالله: «طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية».

## ومنها رفضهم للتصنع والتكلف صيانة للتكرم والتعفف

وجه حدثنا محمد بن المظفر وأبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قالا: حدثنا مساعد بن أشرس حدثنا سعيد بن عمرو حدثنا بقية (١) بن الوليد حدثنا إسماعيل البصري (٢) يعني ابن يحيى عن مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن سلمان قال: أتّاه نفر من أصحابه فقرب إليهم خبزاً وسمكاً مالحاً، ثم قال: كُلوا، نهانا رسول الله عن التكلفنا لكم (٣).

<sup>(</sup>١) في «تخريج الأربعين السلمية» (ص ١٢٧): «يعقوب»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>Y) في المصدر السابق: «التميمي».

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، أبو البختري الطائي هو سعيد بن فيروز، لم يُدرك سلمان الفارسي، كذا قال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (٢: ٩٦٤).

وإسماعيل بن يحيى البصري لم أهتد لترجمته، فلعله من شيوخ بقية بن الوليد المجهولين، فهو معروف بالرواية عنهم كما في ترجمته من «التهذيب» للمزي (٤: ١٩٨).

ومع وجود هاتين العلتين في إسناده لم يتكلم عليه السخاوي في «تخريج الأربعين السلمية» بعد عزوه للمصنف.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٦: ٢٣٥: ٦٠٨٥) والحاكم (٤: ١٢٣) والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ١٥١) من طريق حسين بن محمد المروزي قال: حدثنا \_

سليمان بن قرم (في السهمي: «الأرقم»، وهمو خطأ) عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن سلمان به بألفاظ متقاربة.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الحاكم له كذلك ولم يتعقبه، وهم جميعاً متعقبون، فقد ترجم الذهبي في «الميزان» (٢: ٢١٩) لسليمان بن قرم، ذكر أن ابن

معين قال عنه: «ليس بشيء». وفي رواية: «كان ضعيفاً». وعن أبي حاتم: «ليس بالمتين». وعن النسائي: «ليس بالقوي». ثم ذكر له هذا الحديث من منكراته.

وقال عنه ابن حجر في «التقريب» (٢٦٠٠) «سيء الحفظ».

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٨: ١٧٩) وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسى، وهو ثقة».

قلت: الطوسي هو راويه عنده عن حسين المروزي، ولكن ماذا يُجيب عما قيل في سليمان بن قرم؟!

وقد أخرج الطبراني الشطر المرفوع (٦: ٢٣٥: ٢٠٨٤) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن حسين المروزي به.

وأخرج الحديث مختصراً أحمد (٥: ٤٤١) والطبراني (٦: ٢٣٥: ٦٠٨٣) من طرق عن قيس بن الربيع قال: حدثنا عثمان بن شابور (في «المسند»: «سابور»، وهو خطأ) عن شقيق بن سلمة به، إلا أنه في «المسند»: «عن شقيق أو نحوه، شك قيس».

قلت: في إسناده قيس بن الربيع، وقد تقدم ذكر ما فيه في التعليق على الحديث رقم (٢٨).

وفيه كذلك عثمان بن شابور، وهذا لم يترجمه الحسيني في «الإكمال» ولا ابن حجر في «التعجيل»، ولم أره إلا في «الإكمال» لابن ماكولا (٤: ٢٤٩) مشيراً إلى روايته عن شقيق ورواية قيس عنه، دون ذكر جرح أو تعديل له.

وقال الحاكم (٤: ١٢٣) إثر روايته المتقدمة: «وله شاهد بمثل هذا الإسناد: أخبرنا علي بن عبدالله حدثنا العباس بن محمد حدثنا الحسين بن محمد حدثنا الحسن بن الرماس حدثنا عبد الرحمن بن مسعود العبدي قال: سمعت سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: نهانا رسول الله وينه أن نتكلف للضيف. وقال الذهبي: «قلت: سنده لين».

وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢٩٨) من طريق الحسيني (كذا ولعله الحسين كما عند الحاكم) ابن محمد عن الحسن الرماس الغيدي به بلفظ: أمرنا رسول الله يَسْعَيْرُ أن لا نكلف للضيف ما ليس عندنا، وأن نقدم إليهم ما كان حاضراً.

## ومنها عدولهم عن الترفه والتنعم احترازاً من التولي والتصرم

٣٦ حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ حدثنا كثير بن عبيد حدثنا بقية بن الوليد عن السَّرِيِّ ابن يَنْعَم (١) عن أبي الحسن مريح الهوزني (٢) عن مُعَاذِ بن جبل أنَّ النبي عَلَيْ قال له حين بعثه إلى اليمن: «إِيَّاكُ والتَنَعُم، فَإِنَّ عِبَادَ الله لَيْسوا بالمتنعمين» (٣).

<sup>(</sup>١) تحرف في «الشعب» للبيهقي إلى «معمر»، وفي «التعجيل» لابن حجر إلى: «منعم».

<sup>(</sup>۲) تحرف اسمه في بعض المصادر التي أخرجت الحديث إلى «شريح» و «مريج»، وكذلك نسبته إلى «المهورني» و «الهوربي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في «الحلية» (٥: ١٥٥) بإسناده هنا.

وأخرجه الشجري في «الأمالي» (٢: ١٦٠) عن العباس بن أحمد الشامي عن كثير بن عبيد به.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٥: ٢٤٤) وفي «الزهد» (١: ٣٧) عن يونس بن محمد المؤدب، والبيهقي في «الشعب» (٥: ١٥٦) عن سليمان بن عمرو وعن محمد بن مصفى، ثلاثتهم عن بقية به.

وأخرجه أحمد في «المسند» أخرى (٥: ٢٤٣) عن يونس بن محمد مقروناً بسريج بن النعمان.

وأورده المنذري في «الترغيب» (٣: ١٤٢) وقال: «رواه أحمد والبيهقي، ورواة أحمد ثقات».

وأورده كذلك الهيثمي في «المجمع» (١٠: ٢٥٠) وقال: «رواه أحمد، ورجاله نقات».

قلت: قد صرح بقيةً بن الوليد بالتحديث عند كل من المصنف في «الحلية» و «الشعب» للبيهقي، فأمنا من تدليسه، ثم هو: «صدوق».

وشيخه السري لم يذكر المزي في ترجمته من «التهذيب» (١٠: ٢٣٥) موثقاً ولا مجرحاً، إلا أنه قال: ذكره ابن حبان في «الثقات».

وكذا مريح بن مسروق، ترجمه ابن حجر في «التعجيل» (١٠٢٤)، وذكر أن ابن حبان ذكره في «الثقات»، ولم يأتِ بموثقاً ولا مجرحاً.

### ومنها أنهم هجروا المراقد واستوطنوا المساجد

٣٧ ـ حدثنا أبو عمرُو بن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن دَرَّاج عن ابن حُجَيْرة عن أبي هريرة أن النبي عَنَّ قال: «إِنَّ للمَسَاجِدِ أَوْتَاداً، المَلائِكَةُ جُلَساؤُهُم، إنْ غَابوا تَفَقَّدُوهم، وإنْ مَرضُوا عَادُوهم، وإن كانوا في حَاجَةٍ أَعَانُوهم». قال: «وجَالِس المَسْجِد عَلَىٰ ثلاثِ خِصال : أَخُ مُسْتَفَادُ، أَو كَلِمَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ رَحْمَةٌ مُنْتَظَرَةٌ»(١).

<sup>(</sup>۱) حسن. أخرجه أحمد في «المسند» (۲: ۱۱۸) عن شيخه قتيبة ـ وهو ابن سعيد ـ به.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٢: ٢٢) وقال: «رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام».

قلت: ابن لهيعة «صدوق، اختلط»، وقتيبة بن سعيد راوي حديثه هذا سمع منه قبل اختلاطه، فلا يُعل إسناده به. فإن قيل إن في إسناده دراج وهو أبو السمح متكلم فيه، فيجاب عليه أنه قد تكلم عليه من جهة روايته عن أبي الهيثم خاصة كما في ترجمته من «التهذيب» للمزي (٨: ٤٧٨ ـ ٤٨٠)، وقال ابن حجر في «التقريب» (١٨٢٤): «صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضعف».

وهذا الحديث لا يرويه عن أبي الهيثم كما ترى. فالحديث إسناده حسن، والله علم.

وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (٧: ٥٨٠: ٢٠٣٥٠) إلى ابن النجار فقط، وهو قصور منه، فقد أخرجه أحمد كما تقدم.

وأخرج الحديث دون الشطر الثاني منه عبدُ الرزاق في «المصنف» (٢٠٥٨٥) عن معمر عن عطاء الخراساني مرفوعاً به، وهو مرسلُ كما ترى.

وأخرج الشطر الأول كذلك الحاكم (٢: ٣٩٨) موقوفاً على عبدالله بن سلام، ثم قال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين موقوف، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.

### ومنها توطين النفس على القناعة توقياً من الملامة والشفاعة

٣٨ حدثنا سُليمانُ بن أحمد حدثنا المقدام بن داود حدثنا أسدُ بنُ موسى حدثنا أبو بكر الداهريُّ عن ثور بن يزيد عن خالد بن مهاجر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «ابنَ آدَمَ عِنْدَكُ ما يَكفِيكَ وأَنْتَ عَطْلُبُ ما يُطْغِيكَ، لا بَقَلِيلٍ تَقْنَعُ، ولا مِنْ كَثِيرٍ تَشْبَعُ، ابنَ آدَمَ إِذَا أَصْبَحَتَ مُعَافِيً في بَدَنِكَ، آمِناً فِي سِرْبِكِ، عِنْدَكَ قوتُ يَوْمِكَ، فَعَلَىٰ الدُّنيا العَفاءُ»(١).

<sup>(</sup>١) ضعيف. أخرجه الطبراني في «الأوسط» بإسناده هنا كما في «مجمع البحرين» للهيثمي (ق ١/٢٥٠).

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤: ١٤٥٨) عن الربيع بن سليمان وإسماعيل بن إسرائيل، والبيهقي في «الشعب» (٧: ٢٩٤) عن الربيع بن سليمان وحده، كلاهما عن أسد بن موسى به، إلا أنه عندهما من مسند ابن عمر.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠: ٢٨٩) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو بكر الداهري، وهو ضعيف».

قلت: أبو بكر هذا اسمه عبدالله بن حكيم، قال عنه ابن معين: «ليس بشيء». وقال أخرى: «ليس بثقة». وقال أحمد: «يروي أحاديث مناكير، ليس هو بشيء». وقال النسائي: «ليس بثقة». وقال الجورقاني: «كذاب مصرح». وقال ابن عدي: =

«لا يتابع على أحاديثه، منكر الحديث». كذا في ترجمته من «الكامل» لابن عدي (٤: ١٤٥٦ ـ ١٤٥٩).

وللحديث طريق آخر عن خالد بن مهاجر عن ابن عمر، فقد أخرجه العسكري في «الأمثال» - كما في «تخريج الأربعين السلمية» للسخاوي (ص ٢١) - والشجري في «الأمالي» (٢: ١٧٠) كلاهما من طريق سلام بن سلم (في المصدرين: مسلم، وهو خطأ) عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن مهاجر عن ابن عمر مرفوعاً به.

قلت: وإسناد هذا ضعيف كذلك، فيه إسماعيل بن رافع وهذا ضَعَفه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم والفلاس: «منكر الحديث». وقال النسائي في رواية أخرى: «متروك الحديث»، وثالثة: «ليس بثقة». كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزي (٣: ٨٦ ـ ٨٨).

والراوي عنه وهو سلام بن سلم أبو أيوب المدائني، ويقال: ابن سليم، ويقال: ابن سليم، ويقال: ابن سليمان. وهذا ضعّفه ابن المديني وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم. وقال النسائي: «متروك». وقال أخرى: «ليس بثقة، ولا يكتب حديثه». كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزي (۱۲: ۲۷۹، ۲۷۹).

### ومنها التحرز من مخالطة الأغنياء والتشمير في ملاحقة الأصفياء

٣٩ حدثنا عبدالله بن جعفر حدثنا أبو يحيى الرازي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا حفص بن غياث عن صالح بن حسان عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّما يَكْفِيكِ مِنَ الدُّنيا كَزَادِ الرَّاكِبِ، فَإِذَا أَرَدتِ اللَّعَيْنِ فَإِيَّاكِ وَمُخَالَطَةَ الأَعْنِياءِ، وَلا تَضَعي ثَوْباً حَتَىٰ تُرَقِّعِيه»(١).

(۱) ضعيف. أخرجه الترمذي (۱۷۸۰) عن سعيد بن محمد الوراق وأبي يحيى الحماني كلاهما عن صالح بن حسان به.

وأخرجه ابن سعد (٦: ٧٦) والحاكم في «المستدرك» (٤: ٣١٢) والبيهقي في «الشعب» (٥: ١٥٧) والبغوي في «شرح السنة» (١٢: ٤٤ ـ ٤٥) عن الوراق عن صالح بن حسان به بألفاظ متقاربة.

وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان وسمعت محمداً يقول: صالح بن حسان منكر الحديث، وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة» ا.هـ.

وذكر البغوي مقالة الترمذي هذه (١٢: ٥٥).

وقال البيهقي: «تفرد به صالح بن حسان وليس بالقوي».

قلت: صالح بن حسان هذا قال عنه كذلك أحمد: «ليس بشيء». وقال ابن معين: «ليس حديثه بذاك». وقال هو أخرى وكذلك كل من أبي حاتم وأبي داود: «ضعيف الحديث». وقال النسائي: «متروك الحديث». كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزى (١٣: ٣٠، ٣١).

<sup>=</sup> ومع هذا كله يقول الحاكم إثر إخراجه للحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»!!

ويتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: الوراق عدم».

وأقول: نعم، هو «عدم» كما يتبين للناظر في ترجمته من «الميزان» للذهبي (٢: ١٥٦)، ولكن الأولى تضعيف إسناده بصالح، لأن الوراق قد تابعه عليه أبو يحيى الحماني عند الترمذي كما تقدم، وقد أورد الذهبي نفسه هذا الحديث من منكرات صالح في ترجمته من «الميزان» (٢: ٢٩٢) بعد أن ذكر أقوال مضعفيه.

وذكر السيوطيّ هذا الحديث في «الدر المنثور» (٤: ١٩٢) وعزاه إلى الحاكم والبيهقي فقط، وهو قصورٌ منه فقد أخرجه من هو أعلى منهما وهو الترمذي وكذلك ابن سعد كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «الحسن»، وهو خطأ، والتصويب من «السير» للذهبي (۱٦: ١٠٩)، وتُراجع المصادر الأخرى التي ترجمت له في التعليق عليه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يحيى بن أم الحصين»، وهو خطأ، لأنه حفيد الراوي عنها، كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (١١: ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) ضعيف. أورده السخاوي في «تخريج الأربعين السلمية» (ص ١٢١) وعزاه إلى المصنف ثم قال: «ورجاله ثقات، ومحمد بن جعفر هو المدائني، وأبو إسحاق هو السبيعي، وأم الحصين هي جدة الراوي عنها».

قلت: نعم ثقات، إلا أن أبا إسحاق السبيعيَّ مدلسٌ وقد اختلط، ولم يصرح بالتحديث، والراوي عنه وهو ورقاء بن عمر لم يُذكر ضمن الذين رووا عنه قبل الاختلاط.

## ومن أصولهم التي عليها مباني أحوالهم الاستقامة في التوحيد مع الملازمة للتجريد

الله على الحمد بن الحسن حدثنا عبدُالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنى أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبدالله بن سفيان عن أبيه أنه قال: يا رسول الله! أخبرني بأمرٍ في الإسلام لا أسألُ عنه أحداً بعدك. قال: «قُلْ آمنتُ باللهِ ثُمَّ استقم»(١).

(١) صحيح. أخرجه أحمد في «المسند» (٣: ٤١٣) بإسناده هنا مع زيادةٍ فيه وردت في جميع المصادر التي أخرجت هذا الحديث وهي قوله في آخره: قال: يارسول الله! فأي شيء أتقي؟ قال: فأشار بيده إلى لسانه.

وأخرجه عن أحمد كذلك المزي في «التهذيب» (١٥: ٤٣).

وأخرجه النسائي في «التفسير» من الكبرى (١٠٥) عن محمد بن بشار عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر به.

وأخرجه النسائي كذلك (٥٠٩) عن بشربن المفضل، والطبراني في «الكبير» (٦٣٩٨) عن يحيى بن سعيد، والخطيب في «تاريخه» (٩: ٣٣٤) عن أبي الوليد الطيالسي، و (٩: ٤٥٤) عن شبابة بن سوار، أربعتهم عن شعبة به.

قلت: وإسناده صحيح.

وأخرجه أحمد (٤: ٣٨٥ ـ ٣٨٥) وابن أبي الدنيا في «الصمت» (١) ـ وعنه الخطيب (٢: ٣٧٠) ـ من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء به.

تنبيهان: الأول: لفظ الخطيب في الموضع الأول (٩: ٣٣٤): «قل ربي الله»، وهذا اللفظ ورد في بعض المصادر الأخرى التي سيأتي ذكرها.

الثاني: في الموضع الثاني (٩: ٤٥٤) في إسناده: «عبدالله بن (شقيق عن) سفيان بن عبدالله» فلعل ما بين القوسين مقحم إمَّا من الطابع وإما من الناسخ. وورد الحديث كذلك من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبدالله به، أخرجه أحمد (٣: ٣١٤)\* ومسلم (١: ٥٠)\* وابن أبي عاصم في «السنة» (٢١) وابن حبان (٩٤٢) وابن منده في «الإيمان» (١٤٠، ١٤١، ١٦٥) والبغوي في «شرح السنة» (١: ٣١) والبيهقي في «الأربعين الصغرى» (ص ٥٥ - ٥٦) والمني في «التهذيب» (١: ٢١) من طرق عن هشام بن عروة به.

# ومنها التأييد بالخصال التي ظفر بها العمال

27 حدثنا أبو عمرو بن حمدان حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا محمود بن غيلان حدثنا مُوَّمَّلُ بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حميد الطويل عن طلق بن حبيب عن ابنِ عباس أن رسول الله على قال: وأَرْبَعُ مَنْ أَعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِيَ (١) خَيْرَ الدُّنيا والآخِرَةِ: قَلْباً شَاكراً، ولِسَاناً ذاكراً، وبَدَناً على البلاءِ صَابراً، وزَوْجَةً لاَ تَبْغِيه في نَفْسِها ومَالِهِ خَوْناً» (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أعطي»، وما أثبتناه من تصويب بالهامش، والأول أولى للسياق، وهو المثبت في المصادر الأخرى، وورد في «الحلية» للمصنف: «من أوتيهن فقد أوتي».

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أخرجه المصنف في «الحلية» (٣: ٦٥) بإسناده هنا. ثم قال: «غريبٌ من حديث طلق، لم يروه متصلاً مرفوعاً إلا مؤمل عن حماد».

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٣٤) عن شيخه محمود بن غيلان به.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٤: ١٠٤ ـ علمية) عن ابن أبي الدنيا.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١١: ١٣٤: ١١٥) وفي «الأوسط» ـ كما في «مجمع البحرين» (١٣٤/٢) ـ عن محمد بن جابان الجنديسابوري عن محمود بن غيلان به.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤: ٣٧٣) وعزاه إلى الطبراني في معجميه ثم قال: «رجال الأوسط رجال الصحيح».

قلت: إسناده في «الأوسط» هو عين إسناده في «الكبير»، ففيه مؤمل بن إسماعيل، وهذا «صدوق سيىء الحفظ»، كما في «التقريب» لابن حجر (٧٠٢٩)، وليس هو =

من رجال الصحيح، فهو لم يرو له لا البخاري ولا مسلم في أصولهما، كذا في المصادر التي ترجمت له، ولكن روى له البخاري تعليقاً.

وفي إسناده كذلك حميد بن أبي حميد الطويل، وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث.

ومع علتيه هاتين يقول السخاوي في «تخريج الأربعين السلمية» (ص ٧٣): «وهو حسن»!!

### ومنها التحقق بالإيمان الجامع والتمكن من العلم النافع

27 حدثنا أبو الحسن سهل بن عبدالله التستري حدثنا الحسين بن إسحاق حدثنا عبد السلام بن صالح بمكة حدثنا يوسف بن عطية حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على الميش الإيمان بالتمني ولا بالتَحلي، ولكن ما وَقَرَ فِي القَلْبِ وَصَدَّقه الفِعْلُ، والعِلْمُ عِلْمَان: عِلمٌ بالقَلْبِ وهو العِلْمُ النَافِعُ، وَعِلْمٌ باللِّسَانِ فَهُوَ حُجَّةُ اللهِ على خَلْقِهِ»(١).

<sup>(</sup>۱) ضعيف جداً. أخرجه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (المجلدة العاشرة: ۲: معيف جداً. أخرجه ابن السحاق بن إبراهيم عن عبد السلام بن صالح به، إلا أنه ذكر الحسن بين قتادة وأنس.

وأخرج الشطر الثاني منه أعني من قوله: «العلم علمان. . .» إلخ أبو بكر بن مردويه ـ كما في «تخريج الأربعين السلمية» للسخاوي (ص ٥٣) ـ وعنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٨٩) من طريق عمران بن عبد الرحيم عن عبد السلام بن صالح به، بإثبات الحسن كذلك.

وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح، . . . أبو الصلت (يعني عبد السلام بن صالح) كذاب بإجماعهم».

وقال السخاوي (ص ٤٥): «يوسف ضعيف عندهم جداً، والراوي عنه أبو الصلت شيعي ضَعَّفه أيضاً جماعة، بل اتهمه بعضهم بالوضع. وقال ابن طاهر: كذاب. وقال الحاكم: وثقه إمام الحديث يحيى بن معين، وبأبي الصلت أعله ابن الجوزي».

قلت: يوسف بن عطية هو البصريُّ الصفار، قال الذهبي في «الميزان» (٤: =

87۸ ـ ٤٦٩): «مجمع على ضعفه. وقال النسائي: متروك. وقال الفـلاس: ما

الحديث. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة» ا.ه. باختصار.

وأما عبد السلام بن صالح - أبو الصلت الهروي - فقد قال أبو حاتم: «لم يكن عندي بصدوق». وضرب أبو زرعة على حديثه. وقال العقيلي: «رافضي خبيث». وقال ابن عدي: «متهم». وقال النسائي: «ليس بثقة». وقال الدارقطني: «رافضي خبيث» ثم اتهمه بوضع حديث. كذا في ترجمته من «الميزان» للذهبي (٢:

علمته كان يكذب ولكنه يهم. وعن يحيى: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر

وذكر السخاوي كذلك (ص ٥٣، ٥٤) أن الديلميَّ أخرج الشطر الثاني من طريق المصنف، كما ذكر أنَّ العسكريَّ أخرجه بتمامه في «الأمثال» مع تقديم الشطر الثاني على الأول، من طريق عبد السلام بن صالح بإثبات الحسن.

وللشطر الثاني طريق أخر، فقد أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤: ٣٤٦) - وعنه ابن الجوزي (٨٨) - من طريق عبدالله بن سعيد أبي سعيد الأشج قال: حدثنا يحيى بن يمان عن هشام عن الحسن عن جابر مرفوعاً به. وقال ابن الجوزي: «فيه يحيى بن يمان قال أحمد: ليس بحجة في الحديث. وقال أبو داود: يخطىء في الأحاديث ويقلبها».

قلت: يحيى هذا قِيل فيه غير ذلك كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٢١٠ : ٣٠٦ - ٣٠٧)، ولَخَص ما قيل فيه بقوله في «التقريب» (٣٩٠): «صدوق عابد يخطىء كثيراً»، ونقل المناوي في «فيض القدير» (٤: ٣٩١) عن المنذري أنه صحح إسناده، وعن العراقي أنه قال: «سنده جيد، وإعلال ابن الجوزي له وهم». ونقل المناوي كذلك عن السمهودي أنه قال: «إسناده حسن»!!

قلت: قد خالف يحيى بن اليمان هذا أبو معاوية محمد بن خازم، فرواه عن هشام عن الحسن مرسلاً، أخرجه عنه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١: ١٩٠- عن العسن مرسلاً، أخرجه، لا سيما وقد تابعه على إرساله كذلك الفضيل بن عياض عند العسكري في «الأمثال» كما في «تخريج الأربعين السلمية» (ص٥٦).

وحتى ولو ثبت كما رواه يحيى بن اليمان بذكر جابرٍ فيه ترد هناك علة، وهي أن الحسن لم يسمع من جابر بن عبدالله، كذا قال علي بن المديني وأبو حاتم، نقله عنهما ابن حجر في ترجمة الحسن من «التهذيب» (٢: ٢٦٧).

فأنى له الحسن؟! فكيف الصحة؟!

# ومنها لوامع اليقين للمتحققين بدافع لدعاوى المدعين

علا حدثنا أبو كريبٍ حدثنا زيدُ بن الحباب حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد حدثنا أبو كريبٍ حدثنا زيدُ بن الحباب حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد السكسكي عن سعيد بن أبي هـ لال عن محمد بن أبي الجهم عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مَرَّ برسول الله على فقال له: «كَيْفَ أَصْبَحْتَ يا حَارِثُ؟» قال: أَصْبَحْتُ مُؤْمناً حقًا. قال: «انْظُر ما تَقُول، فإنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ عَوِيقةً إيْمَانِكَ؟» قال: قَدْ عزفتْ نفسي عن الدنيا. وأسهرت حقيقةً، فما حَقِيقة إيْمَانِكَ؟» قال: قَدْ عزفتْ نفسي عن الدنيا. وأسهرت لذلك ليلي، وأظمأتُ نهاري، فَكَأنِّي أَنْظُر إلى عرش ربي بارزاً، وكأني أنظر إلى أهل النَّار يَتضاعُون فيها، وكَأنِّي انظر إلى أهل النَّار يَتضاعُون فيها، وكَأنِّي انظر إلى أهل النَّار يَتضاعُون فيها. فقال: «يا حارث! عَرَفْتَ فَالْزم» (١).

<sup>(</sup>١) ضعيف. أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣: ٣٠٢: ٣٣٦٧) بإسناده هنا، وزاد في آخره: ثلاثاً.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٧: ٣٦٣) عن محمد بن العلاء عن زيد بن الحباب به.

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١: ٥٧) وقال: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه من يَحتاجُ إلى الكشف عنه».

قلت: لعله يعني «محمد بن أبي الجهم»، فهذا لم أجد من ترجمه إلا ابن أبي \_

حاتم وهذا في «الجرح والتعديل» (٧: ٢٢٤) بقوله: «محمد بن أبي الجهم بن حذيفة العدوي، قُتل يوم الحرة، سمعت أبي يقول ذلك».

وللحديث طريق أخرى عن الحارث ـ وورد الحارثة ـ، فقد أخرجه ابن منده ـ كما في كل من «الإصابة» (۱: ۹۸۰) و «تخريج الأربعين السلمية» (ص ٦٤) - من طريق سليمان بن سعيد عن الربيع بن لوط عن الحارثة بن مالك الأنصاري.

قلت: وسليمان بن سعيد لم أهتد إليه، نعم هناك إثنان من الرواة بهذا الاسم في «الثقات لابن حبان (٨: ٢٧٥، ٢٨٠) ولكنهما متأخران عن هذا. ثم إن بقية إسناده ليس بين أيدينا فالمذكور بعض إسناده.

ولمعرفة الكلام على بقية طرقه يراجع «الإصابة» لابن حجر (١: ٥٩٨) و «تخريج الأربعين السلمية» للسخاوي (ص ٦٥ ـ ٧٠)، مما يُغني من إعادته هنا، ولكن ليُعلم أن أسانيده لا سبيل لأن تقوي الحديث نظراً لشدة ضعفها، والله أعلم.

# ومنها القلب المُعَمَّرُ بالنور والمحبة سال عما يعقب المذبة والمسبة

حدثنا إبراهيم بن الحوراني حدثنا أبو الفقير عبد العزيز بن عمير من أهل حدثنا إبراهيم بن الحوراني حدثنا أبو الفقير عبد العزيز بن عمير من أهل خراسان سكن دمشق حدثنا زيد بن أبي الزرقاء حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نظر النبي على إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه وعليه إهاب كبش قد تَنَطَّق به، فقال النبي على: «انْظُروا إلى هذا الرَّجُلِ الَّذي قد نَوَر اللهُ قلبه، لَقَدْ رَأْيتُه بَيْنَ أَبويْن يَعْدُوانه بأطْيَبِ الطَّعَامِ والشَّرَابِ، فَدَعاه حُبُّ الله ورسوله إلىٰ مَا تَرُون»(١).

<sup>(</sup>۱) ضعيف. أخرجه المصنف في «الحلية» (۱: ۱۰۸) بإسناده هنا.

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٥: ١٦٠) عن شيخ المصنف به مقروناً بأبي بكر الريونجي كلاهما عن الحسن بن سفيان به.

وعن البيهقي وغيره أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٠/١٩٠/٠- وعن البيهقي وغيره أخرجه ابن عساكر: «وهو ١٠/١٩٠)، إلا أنه في الطريق الآخر: «عن ابن عمر»، وقال ابن عساكر: «وهو الصواب».

قلت: عزاه السخاوي في «تخريج الأربعين السلمية» (ص ١٠٠) إلى المصنف فقط مع أنه قال تلوه: «رجاله معروفون. وأبو الفقير زاهد ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ولم يذكر فيه طعناً» ا.هـ.

27 حدثنا هنّاد بن السّريّ حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثنا هنّاد بن السّريّ حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني يزيدُ بنُ زياد عن محمد بن كعب القُرظيّ حدثني مَنْ سَمِعَ عليّ بنَ أبي طالبٍ يقول: إنّا جلوس مع رسول الله على إذْ طَلَعَ علينا مصعبُ بنُ عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو، فلما رآه رسول الله على للذي كان فيه من النعمة وما هو فيه اليوم(٢).

كذا قال ولم يعزه إلى «تاريخ دمشق» مع أنه موجودٌ في ترجمة أبي الفقير هذا، وكذلك لم يذكر ابن عساكر توثيقاً لأبي الفقير، فعلى ذا ففيه جهالة، والله أعلم. وقال السخاوي: «والراوي عنه (يعني أبا الفقير) هو أحمد بن أبي الحواري، عابدٌ مشهور، لكن وقع في الأصل من أربعي السلمي وأبي نعيم: إبراهيم».

كذا قال، فابن عساكر قال: «روى عنه أحمد بن أبي الحواري وإبراهيم بن أيوب الحوراني»، فعند المصنف والبيهقي وعنه ابن عساكر: «إبراهيم الحوراني». وورد الحديث كذلك من حديث عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه بسياقٍ مقارب لسياق المصنف، أخرجه عنه الحاكم (٣: ٦٢٨) وسكت عليه، وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي، وهو «ضعيف» كما في «التقريب» لابن حجر (٦٩٨٩).

ومن طريق الربذي هذا أخرجه كذلك بلفظ آخر ابن سعد في «الطبقات» (٣: ١١٧ - ١١٧) إلا أنه ليس فيه ذكر للزبير.

وذكر السخاوي أن من شواهد الحديث ما سيذكره المصنف تلو هذا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

(٢) ضعيف. أخرجه هناد بن السري في كتابه «النزهد» (٧٥٨) بإسناده هنا، وعنه أخرجه كذلك الترمذي (٢٤٧٦) وفيهما زيادة مرفوعة من قوله ﷺ، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».

قلت: فيه جهالة الراوي عن علي، ولذا قال ابن حجر في ترجمة مصعب من «الإصابة» (٦: ١٧٤): «أخرج الترمذي بسندٍ فيه ضعف عن علي..» ثم ذكره.

#### ومنها التقرب بالنوافل يوجب أشرف المنازل

الله على بن نصر قال: قُرىء على أبي موسى محمد قال الحسن، وحدثنا الحسن بن أبي كبشة أن أبا عامر العقدي حدثهما قال: حدثنا عبد الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله على يروي عن ربه عز وجل قال: «ما يُزَالُ العَبْدُ يَتَقَرَّبُ إلي بالنَوافِل حتى أُحِبَهُ، فَإِذا أَحْبَبْتُه كُنْتُ عَيْنَه الَّتي يُبْصِرُ بها، وإذْنُه الَّتي يَسْمَعُ بها، وَيَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَهُ الَّتي يمشي بها، وقلبَه الَّذي يَعْقِلُ به، إنْ سَأَلني أَعْطَيْتُه، وإنْ دَعَاني أَجَبْتُه» (١).

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه المصنف في «الحلية» (١: ٥) بإسناده هنا، وقد وقع فيه أخطاء في سنده فلتُحرر من هنا، كما وقع فيه «عبد الواحد» دون ذكر أبيه.

وأخرجه البزار (٣٦٢٧، ٣٦٤٧ - كشف الأستار) عن شيخه أبي موسى محمد بن المثنى عن أبي عامر العقدي - عبد الملك بن عمرو - به، وفيه: «عبد الواحد بن ميمون». وقال البزار: «تفرد به عبد الواحد».

وأخرجه أحمد (٦: ٢٥٦) عن حماد بن خالد وأبي المنذر إسماعيل بن عمر، والبيهقي في «الزهد» (٦٩٣) عن إسماعيل وحده، وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (٣: ١٧٨) عن عبد الملك بن عبد العزيز، ثلاثتهم عن عبد الواحد به، وقد أبهم في المصدرين الأولين، وصرح بأنه ابن ميمون في الثالث منها.

وأورد الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠: ٢٦٩) طرفاً من الحديث ثم قال: «رواه =

البزار واللفظ له وأحمد والطبراني في الأوسط، وفيه عبد الواحد بن قيس، وقد وثقه غير واحد وضعفه غيرهم، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، ورجال الطبراني في الأوسط رجال الصحيح غير شيخه هارون بن كامل».

قلت: كذا قال: «عبد الواحد بن قيس» مع التصريح في بعض المصادر - كما تقدم - أنه ابن ميمون، ومنها «كشف الأستار في زوائد البزار» وهو من تصنيف الهيثمي نفسه، وكذا ترجم ابن عدي في «الكامل» (٥: ١٩٣٩) لعبد الواحد بن ميمون وذكر هذا الحديث له، وتَبِعَهُ الذهبيُّ في «الميزان» (٢: ٢٧٦) وكذا ابن حجر في «اللسان» (٤: ٨٢ - ٨٤).

فإسنادُه مما لا يُفرح به، فعبد الواحد بن ميمون هذا قال عنه البخاريُّ: «منكر الحديث». وقال الدارقطني: «متروك، صاحب مناكير». وقال النسائي: «ليس بثقة». وقال ابن معين: «ليس بذاك». وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم». كذا في المصادر المتقدمة التي ترجمت له.

وقد فات الحسيني في «الإكمال» ثم ابن حجر في «التعجيل» أن يترجما لعبد الواحد هذا مع أنه من شرطهما، فليستدرك.

وأما إسناد الطبراني في «الأوسط» الذي أشار إليه الهيثمي فهو في كتابه الآخر «مجمع البحرين» (ق ٢/٢٨)، فقد قال الطبراني: حدثنا هارون بن كامل حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا إبراهيم بن سويد المديني حدثني أبو حزرة يعقوب بن مجاهد أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله على مرفوعاً به، ثم قال الطبراني: «لم يروه عن أبي حزرة إلا إبراهيم، ولا عن عروة إلا أبو حرزة وعبد الواحد بن ميمون» ا.ه.

وتقدم قولُ الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح غيرشيخه هارون بن كامل».

وأقول: هارون هٰذًا لم أهتدِ إلى ترجمته، وأما بقية رجال إسناده فهم ثقات من رجال «التهذيب» لابن حجر، فإن كان الهيثمي يعني برجال «الصحيح» أحد الصحيحين البخاري ومسلم فليس كما قال، لأن يعقوب بن مجاهد، تفرد بالرواية عنه البخاري في «الأدب المفرد» ولم يخرج له في «الصحيح»، كذا في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (١١: ٣٩٤)، وإن كان يعني بالصحيح الحديث الصحيح فهو كما قال.

فإن توبع شيخ الطبراني عليه أو وجد توثيقٌ له يكون إسنادُهُ صحيحاً لا مرية فيه =

إن شاء الله. ولكن الحديث صحيح، فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (١١: ٩٠٠) والبيهقي في «الزهد» (١٩٠) والمصنف في «الحلية» (١: ٤ - ٥) والبيهقي في «الزهد» (١٩٠) وفي «الأسماء والصفات» (ص ٤٩٠ - ٤٩١) والبغوي في «شرح السنة» (٥: ١٩) من طريق خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال حدثني شريك بن عبدالله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً به.

قلت: وهذا الحديث وإن كان في «صحيح البخاري» فقد تُكُلِّم فيه، ومن الذين تكلموا عليه الذهبي، فقد قال في ترجمة راويه خالد بن مخلد من «الميزان» (١: ١٠) بعد ما أسند الحديث من طريقه: «فهذا حديثُ غريبُ جدًا، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه، ولأنه مما ينفرد به شريك، وليس بالحافظ، ولم يُروَ هذا المتن إلا بهذا الإسناد، ولا خَرَّجه من عدا البخاري. ولا أظنه في مسند أحمد، وقد اختلف في عطاء، فقيل: هو ابن أبي رباح، والصحيح أنه عطاء بن يسار».

وذكر ابنُ حجر كلام الذهبي بإيجازٍ في «الفتح» (١١: ٣٤١) ثم تعقبه بإيراد شواهد هذا الحديث، فاستفتحه بذكر حديث عائشة من طريق عبد الواحد بن ميمون ثم ذكره من حديث سبعة من الصحابة، فلتراجع هناك، كما يراجع كذلك للتفصيل فيها «سلسلة الأحاديث الصحيحة» لشيخنا الألباني (الحديث رقم ١٦٤٠).

### ومنها إخفاء محن الأسرار من ذخائر الأبرار

2. حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر حدثنا أحمد بن محمد الجمال الفقيه حدثنا قطن بن إبراهيم حدثنا الجارود بن يزيد حدثنا سفيان عن أشعث عن ابن سيرين عن أنس قال: قال رسول الله على: «ثلاث من كُنُوز البر: كتمان الشكوى، وكِتمان المُصيبةِ، وكِتُمان الصدقة»(١).

(۱) ضعيف. أخرجه المصنف في «الحلية» (۷: ۱۱۷) عن الطبراني عن أحمد بن محمد الحمال به، وعنه أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳: ۱۹۹). وقال المصنف: «تفرد به الجارود عن سفيان».

وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (١: ٢٢٠) وتمام في «الفوائد» (٤٧٧ - ترتيبه) ـ وعنه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٥/ ٢/١٢) ـ من طريق محمد بن عمر بن أبي السمح (زياد) بن مهاجر القيسي عن الجارود بن يزيد به.

وليُعلم أن في جميع المصادر المتقدمة زيادة في الحديث.

وقال ابن حبان: «هذا لا أصل له»، وقال عن راويه الجارود: «يتفرد بالمناكير عن المشاهير، ويروي عن الثقات ما لا أصل له».

وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله على تفرد به الجارود عن سفيان. قال البخاري: هو منكر الحديث، وكان أبو أسامة يرميه بالكذب. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث». وختم بمقالة ابن حبان للذهبي. وقال الذهبي في ترجمته من «الميزان» (١: ٣٨٤): «قال أبو داود: غير ثقة. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم: كذاب». وترجمه ابن أبي =

29 حدثنا الحسن بن حامد الرُّخَجي ببغداد حدثنا الحسن بن حمزة حدثنا منصور بن أبي مزاحم [عن عبد الوهاب الخفاف] (١) حدثنا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد عن نافع عن ابنِ عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «مِنْ كَنْزِ البِرِّ: كِتمانُ المَصائبِ والأَمْراضِ والصَّدَقَةِ، وَمَنْ بَتَّ لَمْ يَصْبِر» (٢).

حاتم في «الجرح والتعديل» (٢: ٥٢٥) ونقل عن أبيه أنه قال: «كان أبو أسامة يرميه بالكذب، هو منكر الحديث، لا يكتب حديثه، كذاب».

وسيكرر المصنف الحديث من حديث ابن عمر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله مع ذكر ما يظن أنه شاهد له.

(١) زيادة يقتضيها السياق حيث عزا السخاوي هذا الحديث إلى المصنف في كتابه هذا ذاكراً إياه في سنده.

(٢) أخرجه ابن عمدي في «الكامل» (٣: ١٠٨٨) - وعنه البيهقي في «الشعب» (٢) أخرجه ابن عمدي في «الكامل» (٢) أخرجه ابن عمدي في «الكامل» (٢: ٢١٥) - عن الحسن بن عطية عن منصور بن أبي مزاحم به.

قلت: فلذا لا أظن «الحسن بن حمزة» المذكور في إسناد المصنف إلا تحريفاً من «الحسن بن عطية». وحال «الحسن بن عطية» لا يُسَرُّ بها، فقد ترجمه ابن عدي (٢: ٥٠٧ - ٥٠٧) وذكر أنه حدث بأحاديث سرقها، كما ترجم له كذلك الخطيب في «تاريخ بغداد» (٧: ٣٣٣ - ٣٣٦) وأسند عن البرقاني أنه قال عنه: «ضعيف، ضعيف». وعن الدارقطني أنه قال: «لا يساوي شيئاً، لأنه حدث بما لم يسمع»، وعن مُطَيِّن - محمد بن عبدالله الحضرمي - أنه كذبه.

وعبد الوهاب \_ وهو ابن عطاء \_ الخفاف متكلم فيه كما في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٦: ٤٥٦ ـ ٤٥٣) ولخص ما قيل فيه بقوله في «التقريب» (٢٦٦٢): «صدوق ربما أخطأ».

وقد توبع الخفاف بمن لا يفرح بمتابعته.

أولاً: زافر بن سليمان، أخرج روايته ابن عدي (٣: ١٠٨٨) والمصنف في «الحلية» (٨: ١٩٨) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢٩٨) والبيهقي في «الشعب» (٢١٤)\*.

وقال المصنف في «الحلية»: «غريب من حديث نافع وعبد العزيز، تفرد به عنه زافر».

ونقل البيهقيُّ عن شيخه الحاكم أنه قال: «تفرد به زافر بن سليمان»، ثم قال

البيهةي: «قد رُوي عن عبدالله بن عبد العزيز عن أبيه».
قلت: زافر هذا وتقه ابن معين وأبو داود، وقال عنه النسائي: «ليس بذاك القوي». وقال الساجي: «كثير الوهم». وقال ابن عدي: «كأن أحاديثه مقلوبة الإسناد، مقلوبة المتن، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، ويكتب حديثه مع ضعفه». كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزي (٩: ٢٧٠). وقال ابن حجر في «التقريب» كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزي (٩: ٢٧٠). وقال ابن حجر في «التقريب»

ونقل ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (٢: ٣٣٢) عن أبي زرعة أنه قال: «هذا حديث باطل» ثم قال ابن أبي حاتم: «وامتنع أن يحدث به».

وقال السخاوي (ص ٩٣): «وزعم الحاكم أن زافراً تَفَرَّد به، وقد علمت خلافه». ثانياً: بقية بن الوليد، أخرج روايته أبو زكريا البخاري في «فوائده» - كما في «اللاليء» للسيوطي (٢: ٣٩٦).

وبقية مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وهو هنا لم يصرح بالتحديث. ثالثاً: عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، أخرجه عنه البيهقي في «الشعب» (٧: ٢١٤) والعسكري في «الأمثال» كما في «تخريج الأربعين السلمية» (ص ٩١)، وكذلك أبو الحسين البوشنجي في «المنظوم» (٢/٤) وأبو علي الهروي في «الفوائد» (١/٧) كما في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٢: ١٣٥). وعبد الله بن عبد العزيز هذا قال أبو حاتم وغيره: «أحاديثه منكرة». وقال ابن الجنيد: «لا يساوي فلساً، يحدث بأحاديث كذب». وقال ابن عدي: «روى أحاديث عن أبيه لا يتابع عليها». وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «يُعتبر بحديثه إذا روى عن غير أبيه». وقال العقيلي: «له أحاديث مناكير، ليس ممن يقيم الحديث». كذا في ترجمته من «الميزان» للذهبي (٢: ٥٥٥) و «اللسان» لابن حجر (٣: ٣١٠).

وورد الحديث كذلك عن ابن مسعود، أخرجه عنه تمام في «الفوائد» (٤٧٨ - ترتيبه)، وفي إسناده ناشب بن عمرو، وهذا قال عنه البخاري: «منكر الحديث». وقال الدارقطني: «ضعيف». كذا في «الميزان» للذهبي (٤: ٢٣٩).

وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة. فأما حديث على فأخرجه الخطيب في «تاريخه» (٣: ١٨٦)، وفي إسناده أبو إسحاق السبيعي يرويه عن الحارث بن عبدالله الأعور، والأول: مدلس ولم يصرح بالتحديث، والثاني: «كذبه =

الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف». كذا في «التقريب» لابن حجر (١٠٢٩).

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه العسكري في «الأمثال» ـ كما في «تخريج الأربعين السلمية» (ص ٩٤)، وفي إسناده عبدالله بن جعفر المديني، وهذا ضعفه غير واحد من العلماء منهم ابنه علي، كذا في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (٥: ١٧٤ ـ ١٧٦).

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٧: ٢١٥) من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مرسلاً، وفي إسناده خالد بن مخلد، وقد تقدم في التعليق على حديث سابق الإشارة إلى ما قيل فيه.

#### ومنها القلب الفارغ التقي ترده المعارف الخفى

وه حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أنس بن سلم الخولاني حدثنا محمد بن رجاء السجستاني حدثنا منبه بن عثمان حدثني عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال: قال رسول الله على: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدناً، ومَعْدن التقوى قُلُوبُ العارفين»(١).

<sup>(</sup>۱) ضعيف. أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲: ۳۰۳: ۱۳۱۸) بإسناده هنا. وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (۱۰۳٤) عن أحمد بن عمران الهروي عن الطبراني به.

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠: ٢٦٨) وقال: «وفيه محمد بن رجاء، وهو ضعيف».

قلت: ترجم الذهبي لمحمد بن رجاء في «الميزان» (٣: ٥٤٥) وذكر أنه اتهم بوضع حديثٍ، ثم ذكر ذلك الحديث.

وورد كذلك من حديث عمر، فقد أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٣٣) عن محمد بن عبدالله الأصبهاني، والبيهقي في «الشعب» (٤: ١٥٨ - ١٥٩) عن أحمد بن عبيد، والخطيب في «تاريخه» (٤: ١١) - وعنه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١: ١٧١ - ١٧٧) - عن عثمان بن أحمد الدقاق، ثلاثتهم عن أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن وثيمة بن موسى عن سلمة بن الفضل عن ابن سمعان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر مرفوعاً به، إلا أنه ورد عند الخطيب. «العاملين»، وعند البيهقي وابن الجزري: «العاقلين». وقد ورد في إسناد

البيهقي: «عن رجل» بدلاً من «ابن سمعان». وقال البيهقي: «وهذا منكر، ولعل البيهقي الرجل الذي لم يسم».

وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح، وابن سمعان قد كذبه مالك ويحيى. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وأما وثيمة فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدث عن سلمة أحاديث موضوعة».

قلت: ابن سمعان هو عبدالله بن زياد بن سليمان بن سمعان، قال فيه كذلك أحمد: «متروك الحديث». وقال ابن معين: «ضعيف الحديث». وقال أخرى: «ليس حديثه بشيء»، وقال ثالثة: «ليس بثقة»، إلى آخر ما قيل فيه كما في ترجمته من «التهذيب» للمزي (١٤: ٥٢٨ - ٥٣٧).

وذكر الذهبي هذا الحديث من مناكيره في «الميزان» (٢: ٤٢٤) وعزاه إلى «مسند الشهاب».

وكذا ترجم الذهبي (٤: ٣٣١) لوثيمة بن موسى بذكر كلام ابن أبي حاتم المتقدم وقال: «فمنها...» فذكر هذا الحديث له.

### ومنها تقديم مقام العارفين على مقامات المزيدين

محمد بن عبدالله المِنْقَرِيُّ حدثنا الحارثُ بن منصور الوراق حدثنا حماد بن محمد بن عبدالله المِنْقَرِيُّ حدثنا الحارثُ بن منصور الوراق حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله على: «إِذَا جَمَعَ اللّهُ الأُولين والآخِرينَ يُنادي مُنادٍ في صَعيدٍ واحدٍ من بُطنان العَرْش: أَيْنَ أَهْلُ المَعْرِفَةِ بالله؟ أَيْنَ المحسنون؟ قال: «فَيقُوم عنقٌ مِنَ النَّاس حتى يَقِفُوا بينَ يَدَي الله فَيقُولُ وهو أَعْلَمُ بذلك: ما أَنْتُم؟ فَيقُولُون: نَحْنُ أَهْلُ المَعْرِفَةِ الَّذِينِ عَرَّفتنا أَهْلًا لِذلِك. فَيقُول: صَدَقْتُم. ثُمَّ يَقُولُ للآخرين: ما أَنتُم؟ فَالُوا: نَحْنُ المُحْرِين: ما أَنتُم؟ فَالُوا: نَحْنُ المُحْرِين: ما أَنتُم؟ فَالُوا: نَحْنُ المُحْرِين: ما أَنتُم؟ مَنْ سَبِيلٍ ، ادْخُلُوا الجَنَّة بِرَحْمَتِي». ثم سَييلٍ الدُخُلُوا الجَنَّة بِرَحْمَتِي». ثم سَييلٍ اللهُ مِنْ أَهْوَال لِهِ وائق القيامة». تَبَسَّم رَسُولُ الله عَلَيْ فقال: «لَقَدْ نَجَاهِم اللّهُ مِنْ أَهْوَال ِ بوائق القيامة».

هٰذا طريقُ مرتضَى لولا الحَارث بنُ مَنْصُورٍ وكَثْرَةِ وَهُمه (١).

<sup>(</sup>۱) وقال ابن عدي في «الكامل» (۲: ۲۱٥): «في حديثه اضطراب». وأما أبو حاتم فقال: «صدوق». كذا في «الجرح والتعديل» (۳: ۹۱)، وأورده ابن حبان في «الثقات» (۸: ۱۸۲).

قلت: فإسناده ضعيف، فجرحُ كُلِّ من المصنف وابن عدي مُفَسَّرٌ وهومقدم على قول أبي حاتم في ذلك، فلذا يكون الرجل صدوقاً في نفسه لكن في حديثه اضطرابٌ ووهم، والله أعلم.

والم حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا داود بن المُحَبِّر حدثنا عباد \_ يعني ابن كثير \_ عن ابن جريج عن عطاء عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله على يقول: «قَسَمَ اللهُ العَقْلَ عَلَىٰ ثَلاَثَةِ أَجزاء، فَمَنْ كُن فِيهِ كَمُلَ عَقْلُهُ، ومَنْ لَمْ يَكُن فِيه فلا عَقْلَ لَهُ: حُسْنُ المَعْرِفَةِ باللهِ، وحُسْنُ الطَّاعَةِ لله، وحُسْنُ الصَّبْرِ على أَمْرِهِ»(١).

(۱) إسناده تالف بالمرة، فداود بن المحبر كُذّبه أحمد بن حنبل وصالح بن محمد، واتهمه ابن حبان والنقاش، وقال أحمد: «كان لا يدري ما الحديث». وقال ابن المديني: «ذهب حديثه». وقال البخاري: «منكر الحديث، شبه لا شيء، لا يدري ما الحديث». وقال أبو زرعة الزرعي والنسائي: «ضعيف الحديث». وقال الأزدي والدارقطني: «متروك الحديث». وقال الخطيب: «غير ثقة». كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزي (۸: ٤٤٥ ـ ٤٤٧) و «الميزان» للذهبي (٢: ٢٠).

ونقل الخطيب في ترجمته من «تاريخ بغداد» (٨: ٣٦٠) عن الدارقطني أنه قال: «كتاب العقل وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه منه داود بن المحبر، فركّبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخر، ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي، فأتى بأسانيد أخر».

قلت: وشيخ داود بن المحبر في هذا الإسناد هو عباد بن كثير الثقفي البصري، وهذا قال عنه ابن معين: «ضعيف الحديث، وليس بشيء». وقال أخرى: «لا يكتب حديثه». وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث». وقال البخاري: «تركوه». وقال النسائي: «متروك الحديث». كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزي (١٤٠: ١٤٧،

ثم ما ذكره الدارقطني من سرقة سليمان بن عيسى لهذا الحديث فروايته له أخرجها عنه المصنف في «الحلية» (١: ٢١) - وعنه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١: ١٧١) - عن سليمان هذا عن ابن جريج عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعاً به.

وقال ابن الجوزي (١: ١٧٣): «هذا حديث ليس من كلام رسول الله على قال أبو حاتم الرازي: سليمان بن عيسى كذاب. وقال ابن عدي: يضع الحديث». وأما رواية عبد العزيز بن أبي رجاء فأخرجها المصنف في «الحلية» كذلك (٣: ٣٢٣). وعبد العزيز هذا قال عنه الدارقطني: «متروك»، كذا في «الميزان» للذهبي (٢: ٦٢٨).

# والعارف مَصُونُ عن (ــ) والتطيش مأمورٌ بخلاف النفس والتفتش

وسليمان بن أحمد قالا: حدثنا المعافى بن عَارِجَةُ حدثنا المُعافى بن عِمْران عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثنا الهيثم بن خَارِجَةُ حدثنا المُعافى بن عِمْران عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أم عبدالله أخت شداد بن أوس أنّها أرسلت إلى رسول الله على بقدح من لبن عند فطره. فَرَدَّ الرسولُ إليها: أنّى لَكِ هٰذا اللبن؟ قالت: من شاتي. فَرَدَّ الرسولُ إليها: أنّى لك هٰذه الشاة؟ قالت: اشتريتُها من مالي. فلما كان الغد أتته فقالت: يا رسول الله! أرْسَلتُ إليك باللبن مرثيةً لك من طول النهار وشدة الحر فرَدتَ الرسولَ إليَّ؟! فقال: «بذلك أُمِرَتُ الرُّسُلُ قَبْلي، لا تَأْكُل إلا طَيبًا ولا تَعْمَل إلا صَالحاً»(١).

<sup>(</sup>۱) ضعيف. أخرجه أحمد في «الزهد» (۱: ۷۸) بإسناده هنا، وكذا أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٤٨٨) بإسناده هنا. وأخرجه الحاكم (٤: ١٢٥ - ١٢٦) عن الحسن بن علي بن شبيب المعمري عن الهيثم بن خارجة به، وهو في «تاريخ الموصل» للمعافى بن عمران - كما في «الإصابة» لابن حجر (٨: ٢٥٠) - وعنه ابن الأثير في «أسد الغابة» (٧: ٢٥٩).

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» - كما في «تفسير ابن كثير» (٥: ٤٧١) عن الحكم بن نافع، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٣٤٨) والطبراني في «الكبير» (٢٥: ١٧٤ - ١٧٥) عن الوليد بن مسلم، وكذلك الطبراني في =

«مسند الشاميين» (١٤٨٨) عن عيسى بن يونس، ثلاثتهم عن أبي بكر بن أبي مريم به.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي بقوله: «ابن أبي مريم واه».

قلت: قال ابن حجر في «التقريب» (٧٩٧٤): «ضعيف، وكان قـد سرق بيتـه فاختلط».

وزاد السيوطي نسبة هذا الحديث في «الدر المنثور» (٦: ١٠٢) إلى ابن مردويه. وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠: ٢٩١) وقال: «رواه الطبراني، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف».

وأورده ابن حجر في «الإصابة» (٨: ٢٥٠) وعزاه إلى أحمد في «الزهد» والطبراني وابن منده والمعافى بن عمران في «تاريخ الموصل» وقال: «من طرق عن ضمرة بن حبيب..».

قلت: كذا قال، وقد رأيت أن جميعهم رووه عن أبي بكربن أبي مريم عن ضمرة ما عدا ابن منده الذي لم نر إسناده، فإن كان كما قال فيكون أبو بكر قد توبع، ولكن من الذي تابعه؟ هذا مما لا يمكننا الإجابة عليه.

وعزاه ابن الأثير في «أسد الغابة» إلى ابن منده وأبي نعيم وابن عبد البر.

# ومن راعى من نفسه التحفظ والتحرس صح منه الاعتبار والتفرس

عدثنا سليمان حدثنا بكربن سهل حدثنا عبدالله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعدٍ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عليه: «اتَّقُوا فِراسَةَ المُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُر بِنُورِ الله»(١).

(١) ضعيف. أخرجه المصنف في «الحلية» (٦: ١١٨) بإسناده هنا، وهو في «المعجم الكبير» للطبراني (٨: ١٢١: ٧٤٩٧).

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤: ١٥٢٣) عن جعفر بن أحمد، و (٦: ١٠٤٠) و وأخرجه ابن عدي في «الزهد» (٣٥٩) عن محمد بن إسحاق عن أحمد بن علي بن بيان، والبيهقي في «الزهد» (٣٥٩) عن محمد بن رزق الله، وابن عبد البر الصغاني، والخطيب في «التاريخ» (٥: ٩٩) عن محمد بن رزق الله، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١: ١٩٦) عن يحيى بن معين، خمستهم عن عبدالله بن صالح به.

وأخرجه غيرهم كذلك عن أبي صالح كما في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٢٠٠٠).

وقال ابن عدي (٤: ١٥٢٤): «لا أعلم يرويه عن راشد بن سعدٍ غير معاويةً بن صالح، وعن معاوية أبو صالح».

وقال في أبي صالح عبدالله بن صالح هذا: «هو عندي مستقيم الحديث إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط، ولا يتعمد الكذب، وقد روى عنه يحيى بن معين». وترجمه المزيَّ في «التهذيب» (١٥: ٩٨ - ١٠٩) وفيه: قال أحمد: كان أول أمره متماسكاً ثم فسد بأخرة، وليس هو بشيء. وقال ابن المديني: ضربتُ على حديثِ عبدالله بن صالح، وما أروي عنه شيئاً. وقال النسائي: ليس بثقة. ووثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: حسن الحديث. ولَخْصَ ما قيل فيه ابن حجر =

وه وحدَّنا أبو محمد بن حيان حدثنا أحمد بن يحيى بن نصر حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني حدثنا سليمان أبو أيوب الحمصي حدثنا أبو فراس المُوَّمِّلُ بن سعيد الحمصي حدثنا أبو العلاء أسدُ بن وداعة سمعت وهب بن منب يحدث عن طاوس عن شوبان قال: قال رسول الله على: «احْذَرُوا دَعْوَةَ المُوْمِنِ وفِرَاسَتَهِ، فَإِنَّهُ يَنْظُر بِنُورِ اللهِ، ويَنْطُقُ بِتَوْفِيقِ اللهِ» (أي

وسيكرر المصنف الحديث من حديث ثوبان، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

(۱) أخرجه شيخ المصنف أبو الشيخ ابن حيان في «الأمثال» (۱۲۸) بإسناده هنا. وأخرجه شيخ المصنف طريق سليمان الحمصي كل من ابن جرير في «تفسيره» (۱٤: ٤٦ - وأخرجه من طريق سليمان الحمصي كل من ابن جرير في «تفسيره» (٤٠: ٢٠٠) وقال المصنف هناك: «غريب من حديث وهب، تفرد به مؤمل عن أسد».

قلت: إسناده واه بمرة، المؤمل بن سعيد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨: ٣٧٥) وأشار إلى روايته عن سليمان بن سلمة، ثم نقل عن أبيه أنه قال «هو منكر الحديث، وسليمان بن سلمة منكر الحديث».

وترجمه كذلك ابن حبان في «المجروحين» (٣: ٣٦ ـ ٣٣) بقوله: «منكر الحديث جداً، فلستُ أدري وقع المناكير في روايته منه أو من سليمان بن سلمة، لأن سليمان كان يروي الموضوعات عن الأثبات، فإن كان منه أو من مؤمل أو منهما معاً بطل الاحتجاج برواية يرويانها»، ثم أشار إلى روايته لهذا الحديث.

وأما سليمان بن سلمة وهو أبو أيوب الحمصي الخبائري، ترجمه ابن أبي حاتم (٤: ١٢١ ـ ١٢٢) ونقل عن أبيه أنه قال: «متروك الحديث، لا يُشتغل به»، فَذَكَرَ لابن الجنيد مقالة أبيه هذه فأجابه: «صدق كان يكذب، ولا أحدث عنه بعد هذا». وترجمه كذلك الذهبي في «الميزان» (٢: ٢٠١) ونقل مقالتي أبي حاتم وابن الجنيد ثم قال: «قال النسائي: ليس بشيء. وقال ابن عدي: له غير حديث منكر».

<sup>=</sup> بقوله في «التقريب» (٣٣٨٨): «صدوق، كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة».

ومع هذا فقد أورد الهيثميُّ هذا الحديث في «المجمع» (١٠: ٢٦٨) وقال: «رواه الطبراني وإسناده حسن»!!

قلت: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وعبدالله بن عمر، يراجع تخريجها والكلام عليها في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٤: ٢٩٩- ٣٠٢)، وأسانيدها مما لا يفرح به، فهي لا يقوي بعضها بعضاً لتشد من أزر هذا الحديث، والله أعلم.

## ومنها إباحة التنسم بشجي الأغاني عند فتور النفس والتواني

حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا أبو عُبيدة سعيد بن زربي وحدثنا سليمان حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا أبو عُبيدة سعيد بن زربي وحدثنا سليمان حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور حدثنا علي بن الجعد حدثنا أبو معاوية العباداني قالا: حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس قال: كنتُ رجلاً قد أعطاني الله حُسْنَ الصوت بالقرآن. فكان عبدالله بن مسعود يُرْسِلُ إليَّ فأقرأ عليه. قال: فكنتُ إذا فَرَغْتُ من قيراءتي قال: زِدْنا من هذا فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول الله على يقول: «حُسْنُ الصّوتِ زِينَةُ القرآن»(۱).

<sup>(</sup>۱) حسن دون القصة. أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۰: ۱۰۱: ۱۰۲۳) بإسناده الأول هنا، كما أخرجه عنه كذلك الشجري في «الأمالي» (۱: ۱۱۵).

وأخرجه ابن أبي داود في «الشريعة» ـ كما في «الإتحاف» للزبيدي (٤: ٩٩٩) ـ والمصنف في «الحلية» (٤: ٢٣٥) وفي «المستخرج» ـ كما في «الإتحاف» كذلك ـ عن عبدالله بن محمد بن النعمان عن أبي ربيعة ـ زيد بن عوف ـ عن سعيد بن زربي به.

وقال المصنف: «غريب من حديث إبراهيم وحماد».

وأخرجه ابن سعد (٦: ٩٠) وابن نصر في «قيام الليل» (ص ١٢٠ - ١٢١ - مختصره) والبزار (٢٣٣١ ـ الكشف) وأبو بكر بن أبي داود في «الشريعة» ـ كما في \_

«الإتحاف» (٤: ٩٩٩) عن مسلم بن إبزاهيم عن سعيد بن زربي به. وقال البزار: «تفرد به سعيد وليس بالقوى».

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٣: ١٢٠٨) عن عبدالله بن محمد بن عبد العزيز عن علي بن الجعد به. وأخرجه ابن عدي (٦: ٢٠٦٨) عن قيس بن الربيع عن حماد بن أبي سليمان به، ثم قال: «وهذا ما أعلم رواه بهذا الإسناد عن حماد بن أبي سليمان إلا (في المطبوعة: عن، وهو خطأ) قيس بن الربيع وأبو عاصم العباداني» ا. ه. وأورده الهيثمي في «المجمع» (٧: ١٧١) مرتين، الأولى معزواً إلى البزار بدون القصة كما أسلفنا والأخرى معزواً إلى الطبراني بذكر القصة فيه. ولفظ البزار عنده: «إن حسن القرآن يزين القرآن»، وأما في «كشف الأستار» فلفظه: «إن حسن الصوت تزيين للقرآن»، وهذا هو المناسب للفظ المصنف كما هو معلوم.

وقال الهيثمي في الموضعين: «فيه سعيد بن رزق، وهو ضعيف»، كذا في المطبوعة، والصواب: «سعيد بن زربي».

قلت: سعيد بن زربي ترجمه المزي في «التهذيب» (١٠: ٤٣٠ - ٤٣٠) بقوله: «سعيد بن زربي الخزاعي، البصري العباداني، أبو معاوية، ويُقال: أبو عبيدة، وهو الصحيح، والأول خطأ فيما قاله أبو أحمد بن عدي».

وقول ابن عدي هو: «يكنى أبا عبيدة، وقيل: أبو معاوية، وأبو عبيدة أصح، ومن قال: أبو معاوية فقد أخطأ» وختم ترجمته بقوله: «وأخطأ البخاريُّ والبغويُ جميعاً حيث كنياه بأبي معاوية وإنما هو أبو عبيدة».

قلت: كذا قال ابن عدي، يُخطأ فيه من قال: «أبو معاوية»، ومنهم البخاري كما في «التاريخ الكبير» (٣٠٨٠) وأبو حاتم كما في «الكنى» (٣٠٨٠) وأبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (٤: ٣٢)، وذا في نظري ـ والله أعلم ـ لا يُقدّمُ ولا يُؤخّر في الحكم على الحديث، فسعيد هذا قال عنه ابن معين: «ليس بشيء». وقال البخاري: «عنده عجائب». وقال النسائي: «ليس بثقة». وقال أبو حاتم: «عنده عجائب». وقال أبو داود: «ضعيف». كذا في «التهذيب» للمزي عجائب من المناكير». وقال أبو داود: «ضعيف». كذا في «التهذيب» للمزي

وانظر إلى صنيع المصنف حيث ورد عنده في الإسناد الأول: «أبو عبيدة سعيد بن \_

زربي»، وفي الثاني: «أبو معاوية الحراني» ثم قال: «قالا»، فَعَدَّه راويين، وفي الحقيقة هما واحد كما أسلفنا النقل عن المزي.

فبذا يكون إسناده ضعيفاً، من جهة سعيد بن زربي، وما ورد في «الكامل» من تكنيته بأبي عاصم العباداني، خطأ لا مرية فيه، فليس في المصادر التي ترجمت ذكر لتكنيته بها. ولكن تابعه عنده أعني ابنَ عدي قيسُ بن الربيع، وهذا متكلم فيه كذلك، ولَخص ما قيل فيه ابن حجر بقوله في «التقريب» (٥٧٣): «صدوق، تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به».

فعلى ما قيل فيه أخشى أن يكون هذا مما أدخل عليه فيكون أصله راويه المتقدم وهو سعيد بن زربي، لا سيما أنه لم يصرح بالتحديث فيه عن راويه وهو حماد بن أبي سليمان.

ولم يقف الأمر على ذلك فحماد بن أبي سليمان فيه مقالٌ كذلك، ولخص ما قيل فيه ابن حجر بقوله في «التقريب» (١٥٠٠): «فقيه صدوق له أوهام».

ولكن الحديث ثابت، فقد قال الدارمي في «سننه» (٢٥٠٤): حدثنا محمد بن بكر حدثنا صدقة بن أبي عمران عن علقمة بن مرثد عن زاذان أبي عمر عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «حَسِّنُوا القُرآنَ بأَصْوَاتِكم، فَإِنَّ الصَّوت الحَسَنَ يزيدُ القرآن حسناً».

قلت: وإسناده حسن، وأخرجه الحاكم (١: ٥٧٥) من طريق الدارمي إلا أن فيه «زينوا» بدلاً من «حسنوا»!!

وتابع محمد بن بكر عليه سلمة بن سعيد البصري عند كل من البيهقي في «الشعب» (٥: ١٠٣ ـ ٢٠١ ـ سلفية) والذهبيّ في «السير» (٢٠: ٣٦ ـ ٣٧). وأخرجه ابن نصر كذلك كما في مختصر «قيام الليل» (ص ١٢٠).

### ومما يستحب سماعه من الغنا ما يصفو من اللغو والخنا

٥٧ \_ حدثنا الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا عارم أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم ح وحدثنا الحسن بن محمد حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا عبدالله بن رجاء حدثنا إسرائيل قالا: عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي على يوم الخندق وهو ينقل معنا التراب وهو يقول:

والله لولا الله ما اهتدينا يوماً ولا صُمنا ولا صلينا فَانْزلن سَكينةً علينا وثبّت الأقدام إن القينا إن أرادوا فتنة أبينا

والمشركون قد بغوا علينا

لفظ عارم(١).

وليعلم أن في أشطار هذا الرجز اختلافاً كثيراً، ذكره ابن حجر في «الفتح» =

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١: ٥١٥ ـ ٥١٦) عن شيخه أبي النعمان ـ وهو محمد بن الفضل \_ الملقب بعارم به، إلا أن في آخره: «إذا أرادوا»بدلًا من: «إن أرادوا». وأخرجه البخاري كذلك (٦: ٤٦، ٧: ٣٩٩، ١٣: ٢٢٢) ومسلم (٣: ١٤٣٠ -١٤٣١، ١٤٣١) عن شعبة، والبخاري (٧: ٣٩٩ ـ ٤٠٠) عن يوسف بن إسحاق، والطحاوي في «مشكل الآثار (٤: ٢٩٩) عن يونس بن أبي إسحاق، و (٤: ٢٩٩ -٣٠٠) عن الأعمش، والمصنف في «الحلية» (٧: ١٣٢ - ١٣٣) عن سفيان، خمستهم عن أبي إسحاق ـ وهو السبيعي ـ به.

معاوية بن عمرو حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميدٍ قال: سمعتُ أنساً يقول: خرج رسول الله على الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون من الخندق في غداةٍ باردةٍ ولم يكن لهم عبيدٌ يعملون لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: «اللَّهم إنَّ العَيْشَ عيشَ الآخِرة، فاغْفر الأنصار والمهاجرة». فقالوا مُجيبين له: ونحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً (۱).

وصد النيسابوري حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن قيس بن أبي حذيفة عن خَوَّات بن جبير قال: خرجنا حجاجاً مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: فَسِرنا في ركبٍ منهم أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف قال: فقال: غَنَّنا من شعر ضرار قال: فقال عمر بن الخطاب: دَعُوا أبا عبيدة فَلْيُغن مِنْ ثَنِيًّاتٍ فؤاده يعني من قال: فقال عمر بن الخطاب: دَعُوا أبا عبيدة فَلْيُغن مِنْ ثَنِيًّاتٍ فؤاده يعني من

<sup>= (</sup>٧: ٤٠١ ـ ٤٠١)، فليرجع إليه من شاء غير مأمور لمعرفته ولمعرفة وجوه الترجيح فيها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦: ٤٥ ـ ٤٦، ٧: ٣٩٢) عن عبدالله بن محمد المسندي عن معاوية بن عمرو به.

وأخرجه البخاري كذلك (٦: ١١٧، ٧: ١١٨) عن شعبة، و (١٩٣ - ١٩٣) عن خالد بن الحارث، كلاهما عن حميد به، إلا أنه في رواية شعبة أنه قال ذلك جواباً لقولهم: «نحن الذين بايعوا محمداً..» إلخ، وقال ابن حجر في ذلك في «الفتح» (٧: ٣٩٥): «ولا أثرَ للتقديم والتأخير فيه، لأنه يُحمل على أنه كان يقول إذا قالوا ويقولون إذا قال».

وأخرجه مسلم (٣: ١٤٣٢) وأبو يعلى (٣٣٢٤) عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بذكر الرجزين.

شعره، فما زلت أُغَنّيهم حتى بان السَّحَرُ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ارْفَع لِسانك يا خوات، فقد أسحرنا(١).

الحسن بن أحمد الحراني حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب حدثنا عبدالله بن الحسن بن أحمد الحراني حدثنا جدي أحمد بن أبي شعيب حدثنا موسى بن أعين عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر قال: بلَغني أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: أين الذين كانوا يُنزِّهون أسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ أدخلوهم في رياض المسك. ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وثنائي وأخبروهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (٢).

#### \* \* \*

تم الجزء بحمد الله وعونه وتوفيقه.

علقه لنفسه أحمد بن محمد بن أحمد بن الخضر القرشي غفر الله له ولوالديه ولمن قرأه ولمن سمعه (-) ولجميع المسلمين. وكان الفراغ منه الثالث والعشرون من رمضان سنة خمس وأربعين وستمائة، والحمد لله وحده.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، فليح بن سليمان قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٩٤٤٣): «صدوق كثير الخطأ». وقيس بن أبي حذيفة ذكره كل من البخاري في «التاريخ الكبير» (٧: ١٥١) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧: ٩٥) ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>٢) إسناد رجاله ثقات ما عدا شيخ المصنف فلم أهتد إليه.

ولكن وردت فيه متابعة، فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» - كما في «حادي الأرواح» (ص ٢٥٣) - عن عبدالله بن المبارك، والمصنف في «الحلية» (٣: ١٥١) عن عبدالله بن وهب، كلاهما عن مالك بن أنس به. فبه يصح إسناد هذا الأثر، ولكن ليعلم أنه ليس في المصدرين المذكورين قوله: «بلغني».

وبهذا يتم التعليق على هذا الكتاب في تاسع ذي القعدة من سنة ألف وأربعمائة واثني عشر من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الموافق للعاشر من شهر أيار من سنة ألف وتسعمائة واثنتين وتسعين من ميلاد المسيح عليه السلام. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المآل والمآب.

## فهرس الأحاديث

| رقم الباب | الحديث (صحابيه)                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| ٣٨        | ابن آدم عندك ما يكفيك (عمر بن الخطاب)       |
|           | اتقوا فراسة المؤمن (أبو أمامة)              |
| 00        | احذروا دعوة المؤمن وفراسته (ثوبان)          |
| سين)      | أحسنتِ، لا تضعي ثوباً حتى ترقعيه (أم الحه   |
|           | إذا جمع الله الأولين والآخرين (أنس)         |
| ۸         | اذهبوا بهذه الخميصة (عائشة)                 |
| ٤٢        | أربع من أعطيهن (ابن عباس)                   |
| ١٨        | أسلم تسلم يا جرير (ابن عباس)                |
| 10        | أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك (أبو ذر)          |
| ٤         | ألم أنهك أن تخبىء شيئاً لغد (أنس)           |
| ٧         | اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً (أبو هريرة).   |
| ٥٨        | اللهم إن العيش عيش الآخرة (أنس)             |
|           | انزعيه، فإني إذا رأيته ذكرت الدنيا (عائشة). |
|           | انظروا إلى هذا الرجل (عمر)                  |
|           | إن أحبكم إلى وأقربكم إلى (أبو ثعلبة)        |
| 0         | إن لكل شيء معدناً (ابن عمر)                 |
| <b>TY</b> | إن للمساجد أوتاداً (أبو هريرة)              |
|           | إنما يكفيك من الدنيا كزاد الراكب (عائشة) .  |
|           | إنه لا ينبغي هذا للمتقين (عقبة بن عامر)     |

| الباب | الحديث (صحابيه)                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 77    | إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين (أبو قتادة)                 |
|       | إني ذكرت وأنا في الصلاة (عقبة بن الحارث)               |
|       | أوحى الله إلى إبراهيم (أبو هريرة)أوحى الله إلى إبراهيم |
| 41    | إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا (معاذ) فإن عباد الله |
| 94    | بذلك أمرت الرسل قبلي (أم عبدالله أخت شداد)             |
| ٤٨    | ثلاث من كنوز البر: كتمان الشكوى (أنس)                  |
| 07    | حسن الصوت زينة القرآن (ابن مسعود)                      |
| ۲.    | حوضي كما بين عدن وعمان (ابن عمر)                       |
| **    | خير الجيران عند الله خيرهم لجاره (عبدالله بن عمرو)     |
| YY    | سيد القوم خادمهم (أنس) القوم خادمهم                    |
| **    | علیك بحسن الكلام (هانیء بن شریح) الكلام                |
| 34    | فلعلكم تفرقون على طعامكم (وحشي بن حرب)                 |
| ٤٧    | قال الله: ما يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل (عائشة)    |
| ۳.    | قال الله: وجبت محبتي للذين يتحابون (عمرو بن عبسة)      |
| 0 7   | قسم الله العقل على ثلاثة أجزاء (أبو سعيد)              |
| ٤١    | قل آمنت بالله ثم استقم (سفیان بن عبدالله)              |
|       | کن کأنك تری الله (زید بن أرقم)                         |
| ٤٤    | كيف أصبحت يا جارث (الحارث بن مالك)                     |
|       | لو أن عبدين تحابًا في الله (أبو هريرة)                 |
|       | لو تعلمون ما لكم عند الله (فضالة بن عبيد)              |
|       | ليس الإيمان بالتمني (أنس) (أنس                         |
|       | ما أبقيت لأهلك (عمر)                                   |
| 49    | من كنز البر: كتمان المصائب (ابن عمر)                   |
| 11    | من انقطع إلى الله كفاه الله (عمران)                    |
| 1     | المجاهد من جاهد نفسه لله (فضالة بن عبيد)               |
| 01    | والله لولا الله ما اهتدينا (البراء)                    |

| رقم الباب      | الحديث (صحابيه)                           |  |  |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ۲٤             | لا أعطيك وأدع أهل الصفة (علي)             |  |  |  |  |  |
| ٣٣             | لا تدخلي بيتك إلا تقيّاً (عائشة)          |  |  |  |  |  |
| 79             | لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم (عائشة)   |  |  |  |  |  |
| <b>TT</b>      | لا تصحب إلا مؤمناً (أبو سعيد)             |  |  |  |  |  |
| ٤٤             | يا حارث عرفت فالزم (الحارث بن مالك)       |  |  |  |  |  |
| Yo             | يا عمران إن الله يحب الإنفاق (عمران)      |  |  |  |  |  |
| أحاديث الأفعال |                                           |  |  |  |  |  |
| ٣              | أمرنا أن نتصدق (عمر)                      |  |  |  |  |  |
| ١٢             | أوصاني أن أخشى الله (أبو ذر)              |  |  |  |  |  |
| ٤٦             | بكى رسول الله للذي كان فيه (علي)          |  |  |  |  |  |
|                | خدمت رسول الله عشر سنين (أنس)             |  |  |  |  |  |
| مرو)           | سمعته يوصي بالجار حتى حسبنا (عبدالله بن ع |  |  |  |  |  |
| Ψο             | نهانا عن التكلف (سلمان)                   |  |  |  |  |  |

| 4 |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   | , |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

## فهرس الأسماء (مرتبة على أرقام الأحاديث)

إبراهيم (عليه السلام): ٢١ إبراهيم بن إسحاق الصيني: ٢٨ إبراهيم بن الأشعث البخاري: ١١ إبراهيم بن أيوب الحوراني: ٥٥ إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني: ١٦ [م ٢ : ١٠٨- - ١٠٥] إبراهيم بن عبدالله الأصبهاني: ١٤ أبراهيم بن عبدالله الأصبهاني: ١٤ إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري: ٩٥ [سيسر ١٦:

إبراهيم الهجري (هو ابن مسلم): ۱۲ [م ۲: ۲۰۳ - ۲۰۳] إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود

النخعى: ٥٦ [م ٢: ٢٣٣ -

۲٤٠] شيخ أحمد بن أبتاه: ٥ ؟

الرازي: ۲۱۰ - ۲۱۳] شيخ الحمد بن جعفر بن نصرالجمال الرازي: ۲۲؟ الرازي: ۲۲؟ الرازي: ۲۲ الراشد الحمد بن حفص بن عبدالله بن راشد السلمي: ۲۱ [م ۱: ۲۹۶] السلمي: ۲۱ [م ۱: ۲۹۶] احمد بن حنبل: ۶، ۲۱ [العقد [م ۱: ۲۳۷] الحمد بن داود المكي: ۱۸ [العقد المين ۳: ۳۸] احمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي: احمد بن أبي شعيب الحراني: ۲۰ اسير ۱: ۲۱۱]

أحمد بن الصباح بن أبي سريج

النهشلي: ۱۲ [م۱: ۳۰۰-

أحمد بن جعفر بن مالك القطيعي:

[401]

أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة التحوطي: ٢ [م ١: ٣٩٦-أحمد بن القاسم بن مساور

إسماعيل بن مهران بن سليمان الواسطى: ١٨ ؟ إسماعيل بن يحيى البصري: ٣٥؟ أشعث بن عبد الملك الحراني: ٤٨ [74: ٧٧٢ - ٢٨٢] الأعمش (سليمان بن مهران): ٣١ [91-77:17 ] أنس بن سلم الخولاني: ٥٠ [عساكر ٣/٧١/٣] أنس بن مالك: ٤، ٥، ٢٧، ٣٤، - TVA : 7 p] OA (01 ( & A [441 الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو): [7 [ T : ATY - 737] البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري: ٥٧ [م ٤: ٣٤-[41

بشر بن السري البصري: ٦ [م ٤: [170-177

بشر بن موسى بن صالح البغدادى: ۱۳، ۲۶ [س ۱۳: ۲۵۳\_ 1408

بشير بن سلمان الكندي، أبو إسماعيل: [م ٤: ١٦٨ - ١٦٩] بقية بن الوليد بن صائد الحمصى: ٥٧، ٢٧ [م ٤: ١٩٢ - ١٠٠]

[454 - 444]

[ TAV

بكر بن سهل بن إسماعيل الدمياطي: ٣٢، ٥٤ [س ١٣: ثابت بن أسلم البناني: ٥، ١٥ ثوبان مولى رسول الله ﷺ: ٢، ٥٥ ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي: ٣٨

الحارث بن منصور الوراق: ١٥ [المزي ٥: ٢٨٦ - ٢٨٨] حبان بن إسحاق البلخي: ٢٧ ؟ حبيب بن الحسن بن داود بن محمد بن عبدالله، أبو القاسم القرزاز: ۳۰ [خط ۸: ۲۵۳ ـ ۲۰٤] شيخ الحجاج بن الحجاج الساهلي البصري: ١٦ [المري ٥: [242 - 241] حرب بن وحشي بن حرب الحبشي: ٣٤ [الـمـزي ٥: ٢٣٨، تـه [YYY : Y الحسن بن أبي الحسن البصري: ۱۱، ۲۰ [الـمـزي ۲: ۹۰\_ [1YV حسن بن حمزة: ٤٩ ؟ الحسن بن الزبرقان الكوفي: ٢٩ [جرح ٣: ١٥]. الحسن بن سفيان الفسوي: ٦، ٧، 50 . EY . TY . TT الحسن بن علي بن نصر بن منصور الطوسي: ٤٧ [السير ١٤: الحسن بن أبي كبشة: ٤٧ ؟ الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان الحربي: ٥٧ [السير ١٦:

[ 2 7 7 - 2 70

[93: 737 - 937]

[43: 413-713]

١٣٦] شيخ

حـوشب بن عقيل الجـرمي: ٢٥ [المزي ٧: ٤٦١ - ٤٦٣]
حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك المصـري: ٢٦ [الـمـزي ٧: ٤٨٢ - ٤٨٨]
حيوة بن شريح بن يزيد الحمصي: حيوة بن شريح بن يزيد الحمصي:

حيوة بن شريح بن يزيد الحمصي:

۱، ۷ [المزي ۷: ٤٨٤ - ٤٨٤]

خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن
الطحان: ۱۰ [المزي ۸: ۹۹ -

خالد بن مهاجر بن خالد بن الوليد المخرومي: ٣٨ [المري ٨: ١٧٤ ـ ١٧٧]

خالد بن يزيد السكسكي الجمحي:

\$ [المزي ٨: ٢٠٨ - ٢١٠]

خـوات بن جبير بن النعمان

الأنصاري: ٥٩ [المري ٨: ٨:

خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي [المزي ٨: ٣٥٩ - ٣٦٢]

داود بن المحبر البصري: ٥٢ [المزي ٨: ٤٤٧ - ٤٤٩]

داود بن أبي هند ـ دينار ـ البصري:
١٠، ٢٠ [الـمــزي ٨: ٢٦١ -

دراج أبو السمح: ٣٧ [المزي ٨: ٤٧٧ ـ ٤٨٠] الحسين بن إسحاق: ٤٣؟ الحسين بن محمد بن مودود الحسين بن محمد بن مودود الحراني، أبو عروبة: ٢٦ [السير ١٤: ٥١٠ - ٢١٥]

الحسين بن منصور: ٣١؟ الحسين بن الهيثم المهري: ١٥؟ حفص بن عبدالله بن راشد السلمي: ١٦ [المزي ٧: ١٨ -

حفص بن عمر بن الصباح الرقي:

۲۹ [سیر ۱۳: ۵۰۰ - ۲۰۰۱]
حفص بن غیاث بن طلق النخعي:

۳۹ [المزي ۷: ۵۰ - ۷۰]
حکیم بن نافع: ۳۱ [خط ۸:
۲۲۲ - ۲۲۲]

حم بن نوح: ۲۷ [جرح ۳: ۳۱۹] حماد بن سلمة بن دينار البصري: ۲۵، ۵۱ [المري ۷: ۲۵۳ ـ ۲۲۹]

حماد بن أبي سليمان الأشعري الكوفي ٥٦ [المزي ٧: ٢٦٩ - ٢٧٩]

حمید بن أبي حمید الطویل: ۲۷، ۵۸، ۲۲

حميد بن عبد الرحمن الحميري:
١٠ [المزي ٧: ٣٨١ - ٣٨٣]
الحميدي (عبدالله بن الزبير): ٢٤

سعيد بن عمرو بن سعيد السكوني: راشد بن سعد المقرائي: ٤٥ ٣٥ [المزى ١١: ١٧ - ١٨] [المزي ٩: ٨ - ١١] سعيد بن هلال الليثي: ٤٤ [المزي زيان بن عبدالله المدحجي: ١٨؟ [9V-98:11 الزهري (محمد بن مسلم): ۱۸،۸ سفيان بن سعيد الثوري: ٨٨ [المزى ٩: ٥٤٥ - ١٥٤] سفيان بن عبدالله الخزاعي: 13 زيد بن أسلم القرشي العدوي: ٣ [المزى ١١: ١٧٠ - ١٧٢] [المزي ۱۰: ۱۲ ـ ۱۸] سفیان بن عیینة: ۲٤ زيد بن الحباب بن السريان: ٤٤ سلم بن سالم الخراساني: ٧٧ [المزي ١٠: ٤٠ ـ ٤٧] [میزان ۲: ۱۸۵] زيد بن أبي الزرقاء التغلبي: ٥٥ سلمان الفارسي: ٣٥ [المزي ١٠: ٧٠ ـ ٧٠] سليمان بن أحمد بن أيوب السائب بن مالك الثقفي: ٢٤ الطبراني: ۲، ۳، ۸، ۱۸، [المزي ۱۰: ۱۹۲ - ۱۹۳] 17, 77, 27, 14, 77, سالم بن عبدالله بن عمر: ۲، ۰۰ ٥٦ ، ٥٤ ، ٥٠ ، ٤٤ ، ٣٨ [المزي ١٠: ١٤٥ - ١٥٤] سالم بن غيلان التجيبي: ٣٢ سليمان بن [سلمة] أبو أيوب [المزي ١٠: ١٦٨ - ١٧٢] الحمصى: ٥٥ [جرح ٤: ١٢١ -السري بن ينعم الجبلاني الشامي: [144 ٣٦ [المزي ١٠: ٢٣٥ - ٢٣٦] سليمان بن الفضل الزيدي: ١٧ ؟ سعد بن هشام بن عامر الأنصاري: ۱۰ [المزى ۱۰: ۳۰۷ ـ ۳۰۹] سهل بن عبدالله التسترى ٤٣ سعيد بن بشير الأزدي: ١٥ [المزي [أصبهان ۱: ۳٤٠] شيخ [ TO7 - TEA : 1 . سويد بن حجير بن بيان الباهلى: سعيد بن زربي الخزاعي العباداني، ١٦ [المزي ١٢: ٢٤٤ - ٢٤٦] أبو عبيدة: ٥٦ [المزي ١٠: شرحبيل بن السمط بن الأسود بن [ 244 - 54. جبلة: ۳۰ [المزي ۲۱: ۱۸ ٤ -سعید بن أبی سعید المقبری: ۲۱

[ { } ]

[المزي ١٠: ٤٦٦ - ٤٧٣]

عائشة بنت طلحة التيمية: ٢٩ [ته

عباد بن كثير الثقفي البصري: ٥٢ [المزى ١٤: ١٤٥ - ١٥٠] غبد الحميد بن بهرام الفزاري المدائني: ۳۰ [ته ٦: ۱۰۹ ـ عبد الرحمن بن داود (هو عبد الرحيم): ٢٥ [ته ٦: ٥٠٠] عبد الرحمن بن سلم الرازي: ٢٩ [أصبهان ۲: ۱۳۳، سير ۱۳: عبد الرحمن بن عوف: ٥٩ عبد الرحمن بن مسلم (هـو ابن محمد بن مسلم) الرازي: ٤٦ [سير ۱۳: ۳۰۰ - ۳۱۱] عبد الرزاق بن همام: ٨ عبد السلام بن صالح (أبو الصلت الهروي): ٤٣ [ميزان ٢: ٢١٦]

عبد السلام بن مطهر بن حسام بن مصك البصري: ٥ [ته ٦: [440

عبد العزيز بن أبي رواد (ميمون) المكى: ١٣، ١٤، ٤٩ [ته ٦: [449 - 447

عبد العزيز بن عمير الخراساني: ٥٤ [ابن عساكر ١٠/١٩٠/١٠] [1/191

شرحبيل بن شريك المعافري: ٢٢ [المزي ١٦: ٤٢٢ ـ ٤٢٣] شريح بن هانيء بن يزيد الحارثي: ٢٨ [المزي ١٢: ٢٥٤ \_ ٥٥٥] شعبة بن الحجاج الأزدي: ٤١ [المزي ١٢: ٢٧٩ - ١٩٥] شهر بن حوشب الأشعري: ٣٠ [المزي ۱۲: ۷۷۰ - ۵۸۹] صالح بن حسان النضري: ٣٩ [المزي ۱۳: ۲۸ ـ ۳۱] ضمرة بن حبيب الزبيدي: ٥٣ [المزي ۱۳: ۱۳ ـ ۳۱۵] ضمرة بن سعيد بن أبي حنة الأنصاري: ٥٩ [المزي ١٣: [444-441 طاهر بن یحیی بن قبیصة: ١٦؟ طاووس بن كيسان اليمانى: ٥٥ طلحة بن زيد القرشي: ٢٦ [المزي [447-460:14 طلق بن حبيب العنزي: ٢٦ [المزي [202 - 201 : 14 عائشة (رضى الله عنها): ٨، ١٠، PY, TY, PY, .3, V3

71: 773 - VY3]

[ \ \ - \ \ \ \

عامر بن مدرك بن أبى الصغير

الحارثي: ١٣ [المري ١٤:

عبدالله بن محمد بن جعفر بن حیان: ۱۲، ۱۷، ۲۵، ۲۹، ٤٨، ٥٥ [سير ١٦: ٢٧٦] شيخ عبدالله بن محمد بن سيار الفرهاذاني (الفرهياني): ٢٦ [سيسر ١٤: [12V - 127 عبدالله بن محمد بن زكريا الأصبهاني: ٣٣? عبدالله بن محمد بن عشمان الواسطى: ٣٤ [سير ١٦: ٥٥١ ـ ٣٥٣] شيخ عبدالله بن مسعود: ٥٦ عبدالله بن يوسف التنيسي: ٣٢ [ته  $\Gamma: \Gamma \Lambda - \Lambda \Lambda]$ عبد الواحد بن ميمون: ٤٧ [الميزان [777 : Y عبيد بن غنام النبخعي الكوفي: ٣٠ [سیر ۱۳: ۸۵۵] عبيدالله بن عبدالله بن عباس: ١٨ عتبة بن حماد أبو خليد الحكمي الدمشقى: ١٥ [ته ٧: ٩٥ ـ ٩٦] عروة بن الزبير ٨، ٣٩، ٧٤ عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي: ١٠ [المزي ق ٩٣١] عطاء بن أبي رباح: ٥٢ عطاء بن السائب: ٢٤ [ته ٧:

عبد الغفار بن داود أبو صالح الخراساني: ٥٦ [ته ٦: ٣٦٥ \_ 1411 عبدالله بن أحمد بن حنبل: ٤، 13, 40 عبدالله بن ثابت: ٣٣ [الجرح ٥:٠٠] عبدالله بن جعفر: ٣٩؟ عبدالله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني: ٦٠ [سير ١٣: 1040 - 041 عبدالله بن رجاء بن عمر البصري: ٠٣، ٥٧ [المزى ١٤: ٥٩٥ \_ عبدالله بن سفيان بن عبدالله الثقفي: ٤١ [المزي ١٥: ٢٢ ـ ٤٤] عبدالله بن سنان الزهري: ۲۹ [اللسان ٣: ٢٩٧ ـ ٢٩٨] عبدالله بن صالح أبو صالح كاتب الليث: ٥٤ [المزى ١٥: ٩٨\_ عبدالله بن عمر بن الخطاب: ٢، 0. ( 29 ( 1 2 عبدالله بن عمرو بن العاص: ١٦، عبدالله بن أبي قتادة: ٢٦ عبدالله بن قحطبة: ٣٤؟ عبدالله بن المبارك المروزي: ١٧

[4.4-4.4

عقبة بن الحارث: ٦

عقبة بن عامر: ٩

علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي:

[YVA - YV7 : V 4] 07

علي بن بندار بن الحسين الصوفى:

٤٠ [سير ١٠٧ : ١٠٩ \_ ١٠٩]

علي بن الجعد بن عبيد الجوهري:

٥٦ [سير ١٠: ٥٩٩ ـ ٢٦٨]

علي بن الحسن النسائي: ٢٩ ؟

علي بن أبي طالب: ٢٤، ٢٦

علي بن عبد العزيز بن المرزبان

البغوي: ٣ [سير ١٣: ٣٤٨ -

عمر بن حفص العبدي: ۲۵ [ميزان

7: 141 - 191]

عمر بن الخطاب: ۳، ۳۸، ۵۵،

عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي: ٦ [ته ٧: ٤٥٣] عمر بن عمرو الأحموسي

۲ [التعجيل ۸۰۰]

عمر بن محمد بن زید بن عبدالله بن

عمر: ٥٠ [ته ٧: ٥٩٥ ـ ٤٩٦]

عمر بن موسی بن وجیه: ۱۸

[اللسان ٤: ٣٣٢]

عمران بن حصين: ١١، ٢٥

عمروبن سواد السرجي: ٢١ [ته

[ 27 - 20 : 1

عمرو بن عبسة: ۳۰

عمرو بن مالك الجنبي، أبو علي: ۱۷ [ته ۸: ۹۰-۹۱] عمرو بن مجمع أبو المنذر الكوفي: ۱۲ [اللسان ٤: ۳۷۰]

عمروبن مرة بن عبدالله بن طارق الكوفي: ٣٥ [ته ٨: ١٠٢ -

عمروبن منصور النسائي: ٢٦ [ته ٨: ١٠٧]

العلاء بن زياد بن مطر بن شريح العدوي: ١٥، ١٦ [ته ٨: ١٨١ - ١٨١]

العلاء بن هلال بن عمرو الباهلي: ٢٥، ٢٦ [ته ٨: ١٩٣ - ١٩٤] عيسى عيسى بن حامد بن بشر بن عيسى الرخجي: ٤٩ [خط ١١: ١٧٨ - ١٧٨] شيخ

فاروق بن عبد الكبير بن عمر الخطابي: ٣٠ [سير ١٦: ١٤٠ - ١٤٠] شيخ

فضالة بن عبيد بن ناقذ الأنصاري: ١، ١٧ [ته ٨: ٢٦٧ ـ ٢٦٨]

الفضل بن دكين (أبو نعيم): ٣ [ته ٨: ٢٧٠ ـ ٢٧٨]

فضيل بن عياض بن مسعود التميمي: ١١ [ته ٨: ٢٩٤ ـ ٢٩٧]

فضیل بن غزوان: ٧

محمد بن أحمد بن الحسن: ٢٤، ۲۸ ، ۲۱ شیخ ؟ محمد بن أحمد بن حمدان بن على بن سنان الحيري (أبو عمرو بن جمدان): ۲، ۷، ۱۳، ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۲۲، ۵۶ [سیر ١٦: ٢٥٦ - ٢٥٩] شيخ محمد بن أحمد بن مخلد: ٢٠ شيخ ؟ محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي السراج: ١٤ [سير 31: 147 - 12] محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبو بكر السلمى: ٥٩ [سير ١٤: [ 4 7 - 4 7 7 ] محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي: [ 17 - TA : 9 45] 27 محمد بن بكير بن واصل بن مالك البغدادي: ٣٣ [ته ٩: ٨١ - ٨٨] محمد بن جعفر: ۲۳ شیخ ؟ محمد بن جعفر المدائني الرازي: ٠٤ [ته ٩: ٨٩ - ٩٩] محمد بن إسحاق الهذلي مولاهم البصري: ٤١ [ته ٩: ٩٦ - ٩٨] محمد بن أبي الجهم: ١٤ [الجرح [ \* \* \* Y \* ]

محمد بن الحسين الوادعي، أبو

الحصين: ١٠ [سير ١٣: ٥٦٩]

فليح بن سليمان بن أبي المغيسرة الأسلمي: ٥٩ [ته ٨: ٣٠٣ -القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: ٣٣ [ته ٨: ٣٣٣ -[440 قتادة بن دعامة السدوسي: ١٥، ٢٤ قتيبة بن سعيد الباهلي: ١٤، ٣٧ قطن بن إبراهيم بن عيسى بن مسلم النيسابوري: ٤٨ [ته ٨: ٣٨٠ -قيس بن أبي حذيفة: ٥٩ [جرح ٧: ٩٥، تاريخ ٧: ١٥١] قيس بن الربيع الأسدي: ٢٨ [ته 1: 1PT - 0PT] كثير بن عبيد بن نمير الحمصى: ٣٦ [ t x : 2 + 3 + 3 ] الليث بن سعد الفهمي: ٩ [ته ٨: 103-604 مالك بن أنس بن مالك الأصبحي: ٦٠ [١٠ م] ٦٠ مجاهد بن جبر: ۲۳ محمد بن إبراهيم: ٢٦ شيخ ؟ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال، أبو أحمد القاضي: ٤٧، ٥١ [السير ١٦: ٣ ـ ١٥] شيخ؟

محمد بن على بن حبيش بن أحمد بن عيسى أبو الحسين: ٤ [خط ۳: ۸٦] شيخ محمد بن علي بن سعيد المركب: محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي: ١١ [خط ٣: ٥٥\_ محمد بن أبي على: ٢٥ ؟ محمد بن الفضل السدوسي (أبو النعمان): ۷٥ [ته ۹: ۲۰۶ ـ محمد بن فضیل بن غزوان: ٧ [ته [2.7-2.0:9 محمد بن كعب القرظى: ٢٦ [ته P: . + 3 - 1 + 3] محمد بن محمد بن يوسف الحافظ المكي: ٣٥ [أصبهان ٢ : ٢٨٨ -٢٨٩] شيخ محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى البغدادي: ٣٥ [سير ١٦: ٤١٨ - ٤١٨] شيخ محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير التيمي: ٦٠ [ته ٩: [ 2 4 - 2 4 4 ]

محمد بن نصر: أبو بكر المؤدب:

۳۳ [أصبهان ۲: ۲۹۰] شيخ

محمد بن حميد المخرمي: ١١ محمد بن خلاد أبو عمرو بن خلاد الباهلي: ٦؟ محمد بن داود بن أسلم الصدفي المصري: ٢١؟ محمد بن رجاء السجستاني: ٥٠ [الميزان ٣: ٥٤٥] محمد بن سابق التميمى: ٢٣ [ته [140-14:9 محمد بن الصباح بن سفيان الجرجرائي: ٣٤ [ته ٩: ٢٢٨ -محمد بن طاهر بن خالد بن أبي الدميك البغدادي: ١٧ [سير 31: ٧٢٧ - ٨٢٢] محمد بن طاهر بن يحيى بن قبيصة: ١٦ شيخ ؟ محمد بن عبدالله الحضرمي: ٤٤ محمد بن عبدالله بن عمار بن سوادة المخرمي: ٤٠ [المري ق ۲۲۲۱، ته ۹: ۲۲۰ ـ ۲۲۲] محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي: ۲۸ [سير ۱۶: ۲۱ ـ [41]

معاوية بن عمرو بن المهلب الكوفي: ٥٨ [ته ١٠: ٢١٥ -1717 معمر بن راشد: ٨ معمر بن سهل الأهوازي: ١٣ [الثقات ٩: ١٩٦] المقدام بن شريح بن هانيء بن الحارث: ۲۸ [ته ۱۰: ۲۸۷] مكحول الشامى: ٢٠ [تـه ١٠: [ 444 - 4V4 مطربن طهمان الوراق: ٧٥ [ته [179 - 177 : 1. مقدام بن داود بن عيسى الحمصي: ۲۸ [میزان ٤: ١٧٥ - ١٧٦] منبه بن عثمان اللخمى: ٠٠ [الثقات ٩: ١٩٨] مندل بن علي الكوفي: ٢٩ [ته ١٠: 199 - 797] منصور بن أبي مزاحم (بشير) التركي البغدادي: ٤٩ [مزي ق ١٣٧٦، [414-411:1. 4] مؤمل بن إسماعيل العدوي البصري: [TA1 - TA. : 1. 4] { T المؤمل بن سعيد الحمصى: ٥٥ [جرح ۸: ۳۷۵]

مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي: ٢١

[ 474 - 474 : 1 • 47

محمد بن يزيد بن خنس الخنيس: ١٤٠ [جرح ٨: ١٢٧، تخ ١: ٢٦١ ، حب ٩ : ٢٦١ محمود بن غيلان العدوى المروزي: ٢٤ [ته ١٠: ٦٤ -[70 المخارق بن أبي المخارق [تعجيل [1.17 مخلد بن جعفر بن مخلد الباقرحى: ۱۳ [سير ۱٦: ٢٥٤] شيخ مروان بن معاوية الفزاري: ٤ [ته [91-97:1. مريح بن مسروق الهوزني: ٣٦ [تعجيل ٢٠٢٤] مساعد بن أشرس: ۳٥ ؟ مسعر بن كدام الكوفي: ٣٥ [ته [110-114:10 مصعب بن عمير: ٥٤، ٢٦ معاذ بن جبل: ٣٦ معافى بن سليمان الجزري، أبو محمد: ۳۱ [ته ۱۰ : ۱۹۸ ـ [199 معافی بن عمران بن نفیل الموصلي: ٥٣ [ته ١٠: ١٩٩ -14.. معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي: ٥٤ [ته ١٠ : ٢٠٩ -

وحشى بن حرب بن وحشي بن حرب الحبشى: ٣٤ [ته ١٢: [117-111] ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري: [110-117:11 4] 8. الوضين بن عطاء الخزاعي: ٢ [ته [11: . 11 - 171] الوليد بن قيس بن الأخرم التجيبى: [187:11 4] 47 الوليد بن مسلم الدمشقى: ٣٤ [ته [100 \_ 101 : 11 وهب بن منبه اليماني: ٥٥ [ته ١١: [174 - 177 يحيى بن أيوب بن بادي العلاف: ٢٥ [ته ١١: ١٨٥] يحيى بن الحصين الأحمسي البجلي: ٤٠ [ته ١١: ١٩٨] يحيى بن عبد الحميد الحماني: ١٠ [789 - 784 : 11 4] يحيى بن أبي كثير الطائي: ٢٦ [ته يحيى بن معين بن عون المري: ٤ [ته ۱۱: ۲۸۰ ـ ۲۸۸] يزيد بن الأصم بن عبيد البكائي: [415-414:11 4] 80 يزيد بن أبي حبيب الأزدي : ٩ [ته

موسى بن أعين الجزري: ٦٠ [ته [440:1. ميمون بن مهران الجزري: ٥٥ [ته [444-44 : 1. نافع مولی ابن عمر: ۱۶، ۹۹ [ته 1: 713 - 013] النجاشي: ٢٦ هارون بن علي بن الحكم المزوق: ١١ [خط ١٤: ٣٠] هانيء بن شريح الحارثي: ٢٨ هشام بن حسان الأزدي البصري: [47-48:11 4] 11 هشام بن خالد بن يزيد بن مروان الأزرق: ١٥ [ته ١١: ٣٧ - ٣٨] هشام بن سعد المدنى: ٣ [ته ١١: 181-49 هناد بن السري بن مصعب الكوفي: ٢٦ [سير ١١: ٥٦٥ ـ ٢٦٦] هـ الله بن سويد الأحمرى: ٤ [التعليق عليه] هلال بن العلاء بن هلال بن عمرو الباهلي: ٢٥ [ته ١١: ٨٣ - ٨٤] الهيثم بن خارجة الخراساني: ٥٣ [98-94:11 45] وحشي بن حرب الحبشي: ٣٤ [ته [117:17

[414 - 414 : 11

عبد الرحمن بن نوفل): ٣٣ [ته

أبو أمامة (صدى بن عجلان): ٥٤ أبو أمية بن يعلى: ٢١ ؟ أبو البختري الطائي (سعيد بن فيروز): ۳۵ [المزي ۱۱: ۳۲ ـ 140 أبو بكر الداهري (عبدالله بن حكيم): ٣٨ [الكامل ٤: [1209 - 1207 أبو بكر عبيدالله بن يحيى الطلحي: ٣ شيخ ؟ أبو بكربن خلاد: ١، ٩، ١٥، ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۸۵ شیخ أبو بكر بن أبي شيبة: ٣ أبو بكر بن مالك (القطيعي): ٥٣ أبو بكربن أبي مريم (هو ابن عبدالله) الغساني: ٥٣ [ته ١٢: [41 - 44 أبو ثعلبة الخشني: ٢٠ أبو حنيفة بن ماهان الـواسطي: ١٣ [الاستغناء ٢٦٦] أبو خيثمة (زهير بن حرب): ٧ أبو الخير (مرثد بن عبدالله اليزني): [ [ ١٠ 4] ٩ أبو ذر الغفاري: ١٢، ١٥ أبو زرعة بن عمرو بن جرير: ٧ أبو سعيد الخدري: ١٣، ٣٢، ٥٩ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف:

يزيد بن زياد المدنى: ٤٦ [ته ١١: يزيد بن هارون الواسطى: ٢٠ [ته [474-477:11 يعلى بن عطاء العامري الليثي: ٤١ [2.8-8.4:11 4] يوسف بن عطية البصري الصفار: ٢٤ [الميزان ٤: ٢٦٨ - ٢٦٤] يونس بن بكير بن واصل الشيباني: [247 - 248 : 11 4] 27 ياونس بن محمد بن مسلم البغدادي: ٩، ٩٥ [تله ١١: [ \$ \$ A - \$ \$ \$ V . الكنسي: أبو أحمد الغطريفي (محمد بن أحمد بن حسين): ۲۷ [سير ١٦: ١٥٤ - ٥٥٣] شيخ أبو أحمد القاضى (محمد بن أحمد بن إبراهيم) شيخ أبو الأحوص (عوف بن مالك الجشمي): ١٢ [ته ٨: ١٦٩] أبو إسحاق السبيعي (عمروبن عبدالله): ٤٠، ٥٧، ٨٥ [ته ٨: [77 - 74 أبو الأسود (محمد بن

P: V.7 - K.7]

أبو سلام الأسود (ممطور): ٢ [ته [ 797 - Y97 : 1 · أبو صالح (ذكوان السمان): ٣١ [المزي ٨: ١٣٥ - ١٧٥] أبو طيبة (أو أبو ظبية) الكلاعي الحمصى: ٣٠ [ته ١٢: ١٤٠ ــ أبو عامر العقدي (عبد الملك بن عمرو): ٤٧ [ته ٦: ٩٠٤ -[ 1 1 3 ] أبو عبد الرحمن الحبلي (عبدالله بن یزید): ۲۲ أبو عبد الرحمن السلمي: ٤٠ شيخ أبو عبد الرحمن المقرىء (عبدالله بن يزيد العدوي): ١، [NE - NT : 7 4] YY أبو عبيدة بن الجراح: ٥٩ أبو على الجنبي (عمروبن مالك): ١ [ته ٨: ٥٠ - ٩٦] أبو عمروبن حمدان (محمدبن أحمد بن حمدان) [تقدم] شيخ أبو قتادة: ٢٦ [تـه ١٢: ٢٠٤ \_ [4.0 أبو كريب (محمد بن العلاء)

الهمداني: ۱۶ [ته ۹: ۳۸۰ ـ

**[\*\*\***]

أبو محمد بن حيان (عبدالله بن محمد بن جعفر) أبو الشيخ أبو مسلم الكشي (إبراهيم بن عبدالله): ۳۰ أبو المغيرة (عبد القدوس بن الحجاج): ٢ [ته ٦: ٣٦٩ ـ ۱۳۷۰ أبو موسى (محمد بن المثني) [ته P: 073 - Y737 أبو النعمان (محمد بن الفضل السدوسي) أبو نعيم (الفضل بن دكين) أبو هانيء (حميد بن هانيء) الخولاني: ١، ١٧ [المزي ٧: [8.4-8.1 آبو هريرة: ٧، ٢١، ٣١، ٣٧ أبو الهيثم العتواري (سليمان بن عمرو): ۳۲ [المزي ۱۲: ۵۰ ـ الأبناء: ابن جريع (عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج): ٥٢

ابن حجيرة (عبد الرحمن الخولاني): ٣٧ [ته ٦: ١٦٠] ابن سیرین (محمد): ۸۸ ابن عباس (عبدالله): ۱۸، ۲۶

ابن عمر (عبدالله)

الأمهات:

أم الحصين بنت إسحاق الأسدية: ٤٠ [ته ١٢: ٤٣٣]

أم عبدالله أخت شداد بن أوس: ٥٣ [الإصابة ٨: ٢٥٠] ابن لهیعـة (عبدالله): ۲۲، ۲۲، ۲۳، ۴۳

ابن المبارك (عبدالله): ۲۷ ابن أبي مليكة (عبدالله بن عبيدالله) القرشي التيمي: ٦ [المزي ١٥:

707 - POY

## تنبيهات

الأول: كتاب أبي نعيم «الأربعون على مذهب المتحققين من المتصوفة» ذكر فيه مصنفه أحوالاً ينبغي أن يتصف بها من أراد التأسي بأحوال الصحابة مستدلاً بذلك بأحاديث مرفوعة عن النبي على الكل صفة بحديث أو أكثر، ولا يعني ذكر هذه الصفات أنها خاصة لأهل التصوف فحسب، بل هي عامة لجميع المسلمين، سواءً اتصف بها الصوفية أم لم يتصفوا بها، مع أنها يذكرها نصرة لمذهبه ورأيه في التصوف، فليعلم.

الثاني: لما كانت أجزاء هذه السلسلة تصدر تباعاً واحد تلو الآخر، أحببت أن يكون في اللاحق منها إستدراك لما يقع في السابق منها من أخطاء طباعية أو تعقيب من بعض الأخوة الفضلاء على ما ذكر في التعليق على أيِّ موضع منها، فأجعل ذلك كله في أواخر كل مجموع من «الأربعينات»، فتجد تلو هذين الكتابين استدراكاً على ما سبق.

الثالث: فات عَلَي أن أذكر أني اعتمدت في التعليق على كتاب «الأربعين» لأبي نعيم على كتاب «تخريج الأربعين السلمية» للحافظ السخاوي، وهذا مطبوع بتحقيق أخينا الفاضل علي حسن عبد الحميد، وقد عزا السخاوي لكتابنا هذا في أكثر من خمسة عشر موضع، وأشرت إلى المواضع المستفاد منها أثناء التعليق على كتابنا هذا، كما استدركت على أخينا على حسن بعض الملاحظات والتي لا تقلل من شأن تحقيقه لذلك الكتاب، ولكنها مكملة له إن شاء الله تعالى، وهذا كله سنذكره في ملحق الاستدراك، إن شاء الله.

# الجزّوا لخامِسُ مِيهُ كُنّا لِالرَّبِعِينَ الجزّوا لخامِسُ مِيهُ كُنّا لِلرَّبِعِينَ في فضّ لالرّعاء والرّاعين

تَأليف تَأليف الإمام الخافِظ شَرَف الدِين أَي الحسن عَلَى نَ المفضل لمقرسي الإمام الخافِظ شَرَف الدِين أَي الحسن عَلَى نَ المفضل المقرسي (عدد)



## ترجمة أبي الحسن علي بن المفضل المقدسي من «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٢: ٦٦ ـ ٦٩)

قال الذهبي: عليّ بن المُفَضَّل بن عليّ بن مُفرج بن حاتِم بن خسن بن جعفر، الشّيخُ الإمامُ المُفتي الحافظُ الكبيرُ المُتقن شرفُ الدين أبو الحسن ابن القاضي الأنجب أبي المكارم المَقْدسيُ ثم الإسكندرانيُّ المالكيُّ.

مولده في سنة أربع وأربعين وخمس مئة.

وتفقه بالنّغر على الفقيه صالح ابن بنت مُعَافَى، وأبي الطاهر بن عوف الزُّهريّ، وعبد السلام بن عَتِيق السَّفاقُسِيّ، وأبي طالب أحمد بن المُسَلَّم اللّخميّ، وبرعَ في المَدْهَب، وسمع منهم، ومن الحافظ أبي طاهر السَّلَفيّ، ولزمهُ سنوات، وأكثرَ عنه، وانقطعَ إليه، وأسمعَ ولدَهُ محمداً منه، وسمع أيضاً من القاضي أبي عُبيد نِعمة بن زيادة الله الفِفاريّ؛ حَدَّته بأكثر «صحيح البخاريّ» عن عيسى بن أبي ذَر الهَرويّ ثم السَّرويّ، وسماعه منه «للصحيح» سوى قبطعة من آخره في سنة ثمانٍ وخمسين. وسمع من بدرالخُذاداذيّ، وعبد الرحمن بن خَلف الله المُقرىء، وأبي محمد العثمانيّ، وعبدالله بن بَري النّحويّ، وعلى بن هبة الله الكامِليّ، ومحمد بن على الرَّحْبِيّ وخلق كثير بالنّغر ومِصْرَ والحَرَمين.

وَجَمَعَ وَصَنَّفَ وَتَصَدَّرَ للإِشغال، ونابَ في الحكم بالإسكندرية مدة، ثم ذرَّس بمدرسته التي هناك مُدةً، ثم إنّه تحوَّلَ إلى القاهرة، وَدَرَّسَ بالمدرسة التي أنشأها الصاحب ابن شُكر، وإلى أن مات. وكانَ مُقَدَّماً في المدهب، وفي الحديث؛ له تصانيف مُحَرَّرة، رأيتُ له في سنة ست وثمانين كتاب «الصِّيام» بالأسانيد، وله «الأربعون في طبقات الحفاظ»، ولما رأيتُها تَحَرَّكت همتى إلى جمع الحُفّاظ وأحوالهم.

وكان ذا دين وورع وتَصَوّن وعَدَالة وأخلاق رَضِيّة ومُشاركة في الفَضْل قويّة.

ذكره تلميذُهُ الحافظُ أبو محمد المُنذريُّ، وبالغَ في توقيره وتوثيقه وقال: رحلَ إلى مصرَ في سنة أربع وسبعين، فسمع محمد بن عليّ الرَّحبيّ، وسَمَّى جماعة. وكان متورَّعاً حَسَن الأخلاق جامعاً لفنون، انتفعتُ به كثيراً.

قلت: لو كان ارتحلَ إلى بغدادَ والمَوْصِلِ، لَلَحِقَ، جماعة مُسندين، ومتى خرجَ عن السَّلَفِي نزلت روايتُهُ وَقَلَّتْ.

أجاز له من المغرب مُسندُ وقته أبو الحسن عليّ بن أحمد بن حُنين وجماعة.

ولما تُوفِّي، قال بعضُ الفضلاء لما مرّوا بنعشه: رحمك الله أبا الحسن، قد كنتَ أسقطتَ عن الناس فُرُوضاً، يريدُ لنهوضِهِ بفنون من العِلم.

حَدَّثَ عنه المُنذريُّ، والرَّشيد الأرمويُّ، وزكي الدِّين البِرْزاليُّ، ومجد الدين علي بن وَهْب القُشيريُّ، والعَلَم عبد الحق ابن الرَّصاص، والشرف عبد الملك بن نصر الفِهْرِيِّ اللَّغويُّ، وإسحاق بن بلكويه الصُّوفيُّ، والحسن بن عثمان القابسيَّ المُحتسب، والجمال محمد بن سُليمان

الهَواريّ، والقاضي شرف الدين أبو حفص السَّبكيُّ، ومحمد بن مرتضى بن أبي الجود، والشهاب إسماعيل القُوصيُّ، والنَّجيب أحمد بن محمد السَّفاقُسِيُّ، ومحمد بن عبد الخالق بن طَرْخان الأرمويُّ، والمُحيي عبد الرحيم ابن الدَّميري، وعِدة.

وروى لي عنه بالإِجازة يوسُف ابن القابِسِيّ: لم أُدرك أحداً سمع منه في رحلتي.

قال زكي الدين المنذري: توفّي في مُستهل شعبان سنة إحدى عشرة وست مئة ودُفن بسفح المُقَطّم.

ومن نظم ابن المُفَضَّل: أيا نَفْسُ بِالْمَأْنُورِ عَنْ خَيْرِ مُرْسَلِ عَسَاكِ إذا بَالَغْتِ في نَشْرِ دِينِهِ وَخَافِي غَدًا يَوْمَ الحِسَابِ جَهَنّماً

وأَصْحَابِهِ والتَّابِعِينَ تَمَسَّكي بِمَا طَابَ مِنْ نَشْرٍ لَهُ أَنْ تَمَسَّكِي إِذَا نَفَحَتْ نِيَرانُهَا أَنْ تَمَسَّكِ

### مشايخ علي بن المفضل المقدسي في هذا الكتاب

نذكر هنا ثبتاً بأسماء المشايخ الذين روى عنهم علي بن المفضل أحاديث هذا الجزء الذي بين أيدينا مع ذكر مصدرٍ ترجم لكل واحدٍ منهم، مع ذكر سني ميلادهم ووفياتهم إن وجد ذلك، مع رقم الباب الذي يروي المصنف فيه حديثاً عن كل واحدٍ منهم، مع التنبيه أن المصنف ربما روى في القسم الذي ليس بأيدينا (ويتضمن الأجزاء الأربعة المتقدمة على هذا الجزء) أحاديث عن بعض هؤلاء الشيوخ، الذين لم نهتد إلى تراجمهم قد يذكر فيها إسم الشيخ كاملاً بكنيته.

- ١ أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد الأنصاري (؟)٣٥.
- ٢ أبو طاهر السلفي، أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني (٤٧٥ ٤٧٥ هـ) .
  - ٣ إسماعيل بن أبي الفضل، عبد الرحمن العثماني (؟) ٣٨.
- ع أبو الطاهر الزهري، إسماعيل بن مكي بن إسماعيل (١٨٥ ١٨٥ هـ)
   ٣٣. السير (٢١: ١٢٢ ١٢٣).
- و أبو طالب الزناري، صالح بن إسماعيل بن سند، مفتي الإسكندرية
   (ت ٥٦٨ هـ) ٣٣. ذكر في السير (٢٠: ٢١٥) والنجوم الزاهرة (٦:
   ٢٩).
  - ٦ أبو منصور البلخي، ظافر بن عطية بن فائد (؟)٣٣.

- ٧ أبو القاسم الحجازي، عبد الرحمن بن أبي الحسن (؟) ٣٧.
- ٨ أبو الفضل الطوسي، عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الخطيب (٤٨٧ ٥٧٨ هـ) .
- ٩ أبو محمد الأموي، عبدالله بن عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل
   ( ١٩٤ ٢٧٥ هـ) ٣٦، ٣٦، ٣٨ ٤٠. السير (٢٠: ٥٩٨ ٥٩٨).
   \* عبدالله بن أبي الفضل العثماني (هو ابن عبد الرحمن المتقدم).
  - ١٠ عبدالله بن محمد بن الحسن الرحبي (؟) ٣٤.
- 11 أبو المفضل الإسكندراني، عبد المجيد بن الحسين بن يوسف بن الحسن بن أحمد بن دُليل الكندي (٤٩٣ ٥٨٥ هـ) ٣٣. التكملة للمنذري (١: ١٢١).
- ۱۲ أبو القاسم بن عساكر، علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسن الحسن الدمشقي (۲۹ ـ ٤٩٩ ۷۱ هـ) ۳۱. السير (۲۰ : ٥٥٤ ٥٧١).
- ۱۳ ـ أبو عبدالله الأنصاري، محمد بن حمد بن حامـد (۲۰۰ ـ ۲۰۱ هـ) . ۳۹ . التكملة (۲: ۷۲ ـ ۷۳).
- ١٤ ـ أبو سعيد الخراساني، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود
   الأنصاري (٥٢٢ ـ ٥٨٣ هـ) ٤٠. التكملة (١: ٨٦ ـ ٨٨).
  - ١٥ \_ أبو القاسم الحجازي، محمد بن علي بن خلف (؟) ٣٧.
- 17 أبو المحاسن الهمداني، المشرف بن المؤيد بن علي (ت ٥٨٥ هـ) ٣٧. التكملة (١: ١١٣ ـ ١١٤).
  - ١٧ ـ أبو الحجاج القروي، يوسف بن محمد بن علي (؟) ٣٣.
    - ١٨ ـ أبو سعيد المروزي (؟) ٤٠.
    - \* أبو طاهر السلفي (أحمد بن محمد بن أحمد).

- 19 ـ أبو القاسم بن العريف (؟) ٣٧ (يدقق لعله عبد الرحمن بن أبي الحسن أبو القاسم الحجازي).
- ٠٠ أبو محمد العثماني، عبدالله بن عبد الجبار بن عبدالله القرشي (٢٠ ١٦٥ ١١٥ هـ) ٢٠٠، ٤٠٠ التكملة (٢: ٢١٦ ٤١٧).

الجرء الحاصر كادب الرقين عمقال له عا والعاعزي سف الن عند العام العالم ا

لم الدالرجزالرجم وطرالد على والدو عبر المالية المالية والمالية فيرا العادم والمالية والمالية

اخرنا الوطاهر احربز فربر الإصهار الحافظ بغزا وعليه والوالفض عبداله زاحد بزجر الطوم الخطب وكأبه الي فالااخراالواكما و بفريزا حد الده البعدان الله عدية المام اخبرا الواكم علالحد بزرفوبة المزازقا ابو ما مرفا وزع العما بري زامها الصفار وفا الوالفط اضرااسعان محرات فارحرنا عدالرحم بزجر بنصوراكارى حرتا كي فريعيد حدثا تورعى خاليعزا كامنة فاكارسواك مالسعلم للرافعة المابذة فالكلاك كنزاطبكما كأفيد غيرمكغ ولامورع ولامستغنع عنرياه اخسراه الوالفيم الزاكم نرهم الدالرمنة الادالونة الحافظ وكاده الدبرمير بزعير الواحد النسام بغزاد اخرنا ابوعا الحنريكي النباخ خراابوبد احرربعفر برحفر العطع عرت براله بزاجر حنا والراء والما وعبع عن وامناه محل هذا طبف عم تا مردون لي حالية وربيد بالكالي الجهوعل عبرالا في معلى ويكافى النام عزين الطرة برعلا بزوع والاهاما صورون

صورة الورقة الأولى من الكتاب

حبت الزارج عا يطله نابله نقال منتكر الحراء ادااتني عليك المرديوم اكفا ، مز تعرض النا حريم لا يعني ضاح عن الخلوا بحياولا مساء بالإران مكرمة وجود الداما الف الجر النيار فارضك كالمحنفة نبا هَا بنونِم وانت لهم سَرَ ان فاعطاه وعصد فهرا كالوز إكتع بالناعليه عرالما لمعطف الخاكن عرمج الذكير حمالة وما قلته اسالله تعلم فعرنة ومسامحة ورحمنه بارد عفوى عزون لغ عطت به المهانة في لأدبالكم المريج معاملاا بالمحدفانه مرجرالطنع حسرم الحرالكاب زاكم لدرد العاكم وطريس على والمروعي مجيز

ماعلى الاصارائي وسرائي المعلى المعادية المعادية

الجزء الخامس من كتاب الأربعين في فضل الدعاء والداعين

تصنيف الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ زين المحدثين شرف الدين أبي الحسن علي بن المفضل ابن علي المقدسي رضي الله عنه

بساندالهم الرحم

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم كثيراً

### الباب الدادي والثلاثون

#### فيما يستحب من الكلام بعد الفراغ من الطعام

أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني الحافظ بقراءتي عليه وأبو الفضل عبدالله بن أحمد بن محمد الطوسي الخطيب في كتابه إلي قالا: أخبرنا أبو الخطاب نَصْرُ بن أحمد بن عبدالله البغدادي القارىء بمدينة السلام أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه البزاز، قال أبو طاهر: قُرىء على إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار، وقال أبو الفضل: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ثور عن خالد عن أبي أمامة قال: كان رسول الله عن أباركا فيه غير رسول الله عن إذا رُفِعَتِ المائدة قال: «الحَمْدُ لله كثيراً طَيباً مُبَاركاً فيه غير مكفى ولا مودع ولا مُستغنى عنه ربنا»(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۱: ۸۲۸) عن أبي عمرو عثمان بن أحمد السماك، والسبكي في «طبقات الشافعية» (٦: ٤٦ ـ ٤٧) عن إسماعيل بن محمد النحوي، كلاهما عن عبد الرحمن بن محمد الثقفي به. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه».

قلت: وسيأتي أن البخاري أخرجه من طريق ثور وهو ابن يزيد به.

وأخرجه أحمد (٥: ٢٥٦) عن شيخه يحيى بن سعيد ـ وهو القطان ـ به.

وأخرجه أبو داود (٣٨٤٩) والحاكم (٤: ١٣٦) عن مسدد عن يحيى بن سعيد به.

أخبرناه أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الحافظ في كتابه: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني ببغداد أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعيُّ حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا وكيعٌ عن ثورِ بإسناده نحوه (١).

هذا حديث صحيح ثابت من حديث أبي خالد ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي عن أبي عبدالله خالِد بن معدان الكلاعي الشاميّ عن أبي أمامة الصُدِّي بن عجلان بن وهب بن عمرو الباهلي صاحبِ رسول الله على أوهو من قيس بن غيلان، وعداده في أهل حمص، توفي سنة ست وثمانين وهو ابن إحدى وتسعين سنة، انفرد به البخاريُّ دون مسلم، فرواه في اسحيحه عن أبي نعيم عن سفيان ـ وهو الثوري ـ عن ثور (٢)، ورواه فيه أيضاً عالياً عن أبي عاصم عن ثور (٣)، وأورده الترمذي في «سننه» عن أيضاً عالياً عن أبي عاصم عن ثور (٣)، وأورده الترمذي في «سننه» عن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «المسند» (٥: ٢٥٢) بإسناده هنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٩: ٥٨٠: ٥٥٥) عن أبي نعيم الفضل بن دكين به، وبذا يكون الحاكم قد جانب الصواب في استدراكه عليه.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٨٤) والطبراني في «الكبير» (٨: ١١١: ٧٠) وفي «الدعاء» (٨٩٢) والبيهقي في «السنن» (٧: ٢٨٦) من طريق أبي نعيم عن سفيان به، جميعهم بإبهام سفيان إلا عند الطبراني في «الكبير» ففيه «ابن عيينة»، فلا أدري أَذِكرُه بذلك وهم من راويه عند الطبراني أم هي رواية عن ثور، فابن عيينة يروي كذلك عن ثور بن يزيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩: ٥٨٠: ٥٥٩) عن شيخه أبي عاصم الضحاك بن مخلد به. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٨: ١١٠: ٧٤٦٩) وفي «الدعاء» (٨٩١) وفي «الدعوات» (٤٥٢) عن الحسن بن سهل والبيهقي في «السنن» (٧: ٢٨٦) وفي «الدعوات» (٤٥٢) عن الحسن بن سهل المجوز عن أبي عاصم به.

وعن الطبراني أخرجه كل من ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/٣٠٢/١٣) والمزي في «التهذيب» (٤: ٤٢١).

محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن ثورٍ أيضاً كما أوردناه، وبالله التوفيق (١).

وثور بن يزيد هذا شامي، وثور بن زيد مديني يروي عنه مالك بن أنس وعصرهما متقارب، وقد رواه عبد الملك بن الصباح المسمعي البصري عن ثور، ورواه عنه عقبة بن مكرم العَمِّي البصري.

أخبرناه أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن يحيى الأموي بقراءتي عليه أخبرنا أبو بكر يحيى بن إبراهيم بن عثمان الشبلي بالإسكندرية أخبرنا أبو عثمان محمد بن أحمد بن ورقاء الأصبهاني ببيت المقدس أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن الشيرازي الصوفي أخبرنا أبو الحسن إسماعيل بن أحمد بن أيوب البالسي أخبرنا أبو الفضل محمد بن علي بن الحسن (٢) بن حرب القاضي في منزله بالرقة سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة حدثنا أبو عبد الملك عقبة بن مكرم البصري العمي حدثنا عبد الملك بن الصباح عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: كان رسول الله على إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكافىء ولا مؤدى ولا مستغني عنه ربنا».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في كل من «الجامع» (٣٤٥٦) و «الشمائل» (١٩٣) عن شيخه محمد بن بشار به. وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (١١: ٢٧٧) عن الترمذي. وأخرجه الدارمي (٢٠٢٩) والبيهقي في «الدعوات» (٤٥٣) عن محمد بن القاسم، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٨٤) عن سفيان بن حبيب، كلاهما عن ثور بن يزيد به.

<sup>(</sup>٢) كذا في ترجمته من «تاريخ بغداد» (٣: ٧٧): «الحسن»، ووقع في «معجم البلدان» (١: ٣٢٩) عند ذكر الراوي عنه: «الحسين»، فهو خطأ، فليحرر.

في روايتنا هذه: «مؤدّي» بالياء أي: لا نؤدي شكره قريباً من معنى قوله: «غير مكافىء»، والذي ذكره البخاري والترمذي: «غير مودع» بالعين كما ذكرناه في روايتنا الأولى لمعنى المفارقة وهو المشهور، أي غير تارك طاعة ربي عز وجل، وقيل: غير مودع ربي، وسُمّي الوداع ودعاً لأنه مفارقة ومتاركة، ومنه قوله تعالى: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ على قراءة الجماعة بالتشديد، فأما من قرأ ﴿ وَدَعَكَ ﴾ بتخفيف الدال فهو ظاهر في معناه إلا أنه ضعيف في العربية، فإنه لم يُسمع لمضارع «يدع» ماض ولا مصدر إلا شاذاً استغناءً عنها بالترك وفعليه، وكذلك «يذر» لم يسمع له ماض ولا مصدر على ما تقدم، والله أعلم.

وقد رُويَ في هذا الباب أحاديث كثيرة: من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد، وأنس بن مالك، وأبي أيوب الأنصاري، ومعاذ بن أنس، ومِنْ أَتُمّها حديث أبي هريرة، أخبرناه أبو طاهر السلفي بقراءتي عليه أخبرنا أبو المعالي ثابت وأبو ياسر أحمد ابنا بندار بن إبراهيم البغداذيان بها قالا: أخبرنا أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس النعالي أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي حدثنا عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان (١) حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا بشر بن منصور السليمي عن غيلان (١) حدثنا عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي على قال: فانطلقنا معه، فلما طَعِمَ وغَسَل يده قال: «الحمد الله الذي يُطْعِمُ، ولا يُطْعَمْ، مَنَّ علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكُلَّ بلاءٍ حسنٍ أبلانا، الحمد لله غير مودع، ولا مكافى ولا مكفورٍ ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أَطْعَمَ مِنَ الطعام، وسقى من الشَّراب، مستغنى عنه، الحمد لله الذي أَطْعَمَ مِنَ الطعام، وسقى من الشَّراب،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «عمر بن إسماعيل بن غيلان»، والتصويب أثبتناه من ترجمته من «۱۲ داد» (۱۱: ۲۲۵) و «السير» للذهبي (۱۶: ۱۸۶).

وكسى من العُرْي، وهَدى مِنَ الضَّلالة، وبَصَّر من العمى، وفَضَّلني على كثيرٍ من خلقِهِ تفضيلاً»(١).

(۱) حسن. أخرجه أبو بكر الشافعي في كتابه «الفوائد» المعروف بـ «الغيلانيات» (۱) حسن. أخرجه أبو بكر الشافعي في كتابه «الفوائد» المقدسي في «الترغيب في الدعاء والحث عليه» (۱۰۹).

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٥) عن عبد الأعلى بن حماد وأزهر بن مروان كلاهما عن بشر بن منصور به، وعنه أخرجه كل من الحاكم (١: ٥٤٦) والبيهقي في «الشعب» (٤: ٩١) وفي «الدعوات» (٤٥٧)، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه».

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦: ٢٤٢) عن الحسين بن حفص وعبد الأعلى بن حماد عن بشر بن منصور به، وقال: «غريب من حديث سهيل وزهير، تفرد به بشر بن منصور».

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٠١) وابن حبان (٢١٩) وأبو بكر الشافعي (٢١٦) والطبراني في «الدعاء» (٨٩٦) وابن السني (٤٨٥) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص ٢١٨) من طرق عن عبد الأعلى بن حماد به.

وقال ابن حجر: «هذا حديث حسن»، كذا في «الفتوحات الربانية» لابن علان (٥: ٢٣٠).

قلت: إسناده حسن، فإن زهير بن محمد وهو الخراساني وإن كان فيه مقال فهو من جهة رواية الشاميين عنه، فهي غير مستقيمة، والراوي عنه هو بشر بن منصور السليمي، وهو بصري، والله أعلم.

# الباب الثاني والثلاثون

#### فيما يقوله عند إتيان أهله ليأمن من الشبيطان على نسله

أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف البصري بأصبهان قال: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن يوسف البصري بأصبهان قال: أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن ماشاذه الفرضي قراءة عليه وأنا حاضر سنة خمس وأربعمائة حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين بن حفص حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله \_ فيما يرى منصور: اللهم - جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا فيولد بينهما مولود لم يضره الشيطان أمداً "().

أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي بقراءتي عليه أخبرنا علي بن أحمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي بقراءتي عليه أخبرنا علي بن محمد بن علي الفارسي بمصر أخبرنا محمد بن أحمد بن عبدالله بن نصر بن بُجيْر بن عبدالله بن صالح بن أسامة الذهلي بانتقاء أبي الحسن الدارقطني الحافظ حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا علي أخبرنا شعبة عن منصور

<sup>(</sup>١) قلت: سفيان هو الثوري، وسيأتي ذكر من أخرجه من طريقه كذلك.

والأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يرفعه منصور إلى النبي على ولم يرفعه الأعمش قال: «لو أنّ أحدَهُم للهُم أَوْ أحدكم إذا أتى أهْلَه قال: اللهم جَنّبني الشيطانَ وجَنّبِ الشّيطانَ ما رَزَقتني، فإنْ كَانَ بَيْنهما ولد لم يَضُرّه الشّيطان أو لم يُسَلّط عليه»(١).

هذا حديث حسن صحيح ثابت، متفق عليه من حديث أبي عتاب منصور بن المعتمر السلمي الكوفي الفقيه عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي مولاهم الكوفي وهو أخو عبيد وزياد وعمران ومسلم بني أبي الجعد واسم أبي الجعد رافع - سمع سالم وعبدالله [ابني عبدالله](٢) بن عمر وجابراً والنعمان ابن بشير وأنساً وكُريباً وأم الدرداء، روى عنه قتادة وعمرو بن مرة ومنصور والأعمش وحصين، توفي نحو سنة مائة، عن أبي رشدين كريب بن أبي مسلم الهاشمي المديني عن مولاه أبي العباس عبدالله بن عباس رضى الله عنه عن النبي عن النبي عن مولاه أبي العباس عبدالله بن عباس رضى الله عنه عن النبي عن مولاه أبي العباس عبدالله بن عباس

<sup>(</sup>١) قلت: على الراوي عن شعبة هو ابن الجعد، وهذا الحديث هو في «مسنده» (١) قلت: على الراوي القاسم البغوي.

وأخرجه أحمد (٢٥٩٧) عن محمد بن جعفر، والطبراني في «الدعاء» (٩٤١) عن عمرو بن مرزوق، كلاهما عن شعبة به دون ذكر الأعمش، وسيأتي أن الأعمش روى الحديث موقوفاً.

وأخرجه البخاري (٦: ٣٣٥) والطبراني في «الكبير» (١١: ٢٢١) وفي «الدعاء» (٩٤١) والبيهقي في «السنن» (٧: ١٤٩) عن همام، وأحمد (٢١٧٨) عن عمار بن محمد، والدارمي (٢١١٨) عن إسرائيل، وأحمد (١٨٦٧) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٦٦) عن عبد العزيز بن عبد الصمد، أربعتهم عن منصور

وأخرجه الحميدي (٥١٦) وأحمد (١٩٠٨، ٢٥٥٥) والنسائي في «العشرة» (١٤٤) والترمذي (١٠٩٢) والبيهقي في «الدعوات» (٤٩٦) عن ابن عيينة عن منصور به.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، فأما البخاري فرواه في الطهارة عن علي (١)، وفي التوحيد عن قتيبة (٢)، وفي الدعوات عن عثمان عن جرير عن منصور (٣)، وفي النكاح عن سَعْد (٤) بن حفص عن شيبان عن منصور (٥)، وفي صفة إبليس عن آدم عن شعبة عن منصور (١)، وقال بعقبه:  $(e^{-2})^{(1)}$ , وفي صالم عن كريب عن ابن عباس مثله (٢)، لم يرفعه الأعمش ورفعه منصور (٨).

وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى وإسحاق (٩) عن جرير عن منصور، وعن أبي موسى (١٠) وبندار عن غندر عن شعبة عن منصور،

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (١: ٢٤٢)، وعلى هو ابن عبدالله بن المديني.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (١٣: ٣٧٩)، وقتيبة هو ابن سعيد الباهلي.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١١: ١٩١)، وعثمان هو ابن أبي شيبة، فثلاثتهم أعني علي بن المديني وقتيبة وعثمان، يروونه عن جرير وهو ابن عبد الحميد. وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٥: ١١٩) عن البخاري.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سعيد»، وهو خطأ، والتصويب من «صحيح البخاري» ومن ترجمته من «التهذيب» للمزي (١٠: ٢٦٠). نعم، هناك من يدعى «سعيد بن حفص"، إلا أنه تفرد النسائي بالرواية عنه، كذا في «التهذيب» للمزي (١٠: ٣٩٠).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٩: ٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٦: ٣٣٧).

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في «الفتح» (٣٤٢:٦): «قائل ذلك هو شعبة، فله فيه شيخان».

<sup>(</sup>٨) قوله: «لم يرفعه الأعمش ورفعه منصور»، ليس ضمن رواية البخاري، بل هو من قول المصنف، فقد أخرج الحديث الطيالسي (٢٧٠٥) عن شعبة عن منصور والأعمش عن سالم بن أبي الجعد به، وقال الطيالسي: «لم يرفعه الأعمش ورفعه منصور». وكذا أخرج رواية الأعمش الموقوفة الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص ٨١)، ولم ينبه ابن حجر إلى أن هذه الرواية موقوفة، ونبه إلى ذلك المزي في «تحفة الأشراف» (٢٠٣٠).

<sup>(</sup>٩) هو إسحاق ابن راهويه.

<sup>(</sup>١٠) هو محمد بن المثنى البصرى.

وعن ابن نمير<sup>(۱)</sup> عن أبيه عن سفيان عن منصور، وعن عبد<sup>(۲)</sup> عن عبد الرزاق عن سفيان عن منصور<sup>(۳)</sup>، فوافقنا البخاري في حديث شعبة، ومسلماً في حديث سفيان وهو الثوري، وبالله التوفيق.

وأخرجه البيهقي في «الدعوات» (٤٩٦) عن محمد بن نصر المروزي عن يحيى بن يحيى ـ وهو النيسابوري ـ به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٤: ٣١١، ١٠: ٣٩٤) عن شيخه جرير بن عبد الحميد

وأخرجه أبو داود (۲۱۲۱) عن محمد بن عيسى، وابن ماجه (۱۹۱۹) عن عمرو بن رافع، كلاهما عن جرير به.

وأخرجه عبد الرزاق (٦: ١٩٤) عن معمر عن منصور به، وعن عبد الرزاق أخرجه الطبراني في «الدعاء» (٩٤٢).

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبدالله بن نمير.

<sup>(</sup>۲) هو عبد بن حميد، وقد أخرجه في «المنتخب» (۲۸۸) بإسناده هنا.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢: ١٠٥٨)، وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٦: ١٩٣ - ١٩٤) بإسناده هنا، وعنه أخرجه كذلك الطبراني في «الدعاء» (٩٤١).

## الباب الثالث والثلاثون

#### فيما يستحب من الدعاء لمن أراد دخول الخلاء

أخبرنا الإمامان أبو الطاهر إسماعيل بن مكي بن إسماعيل الزهري وأبو طالب صالحُ بن إسماعيل بن سند الزّنَاريُّ والمشايخ أبو الحَجَّاج يوسفُ بن محمد بن علي القرويُّ وأبو منصور طاهرُ بنُ عَطِيَّة بن فائد اللخميُّ وأبو المُفَضَّل عبد المجيد بن الحسين بن دُليل الكِنْديُّ قالوا: أخبرنا أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد الفِهْريُّ أخبرنا أبو عليِّ بن أحمد بن علي بن بحر التستري بالبصرة أخبرنا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد العباسي أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي حدثنا بو داود السجستانيُّ أخبرنا أبو على محمد بن أحمد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس بن مالكٍ قال: كان رسول الله عن أنه الخلاء قال عن حماد: اللهم إني أعوذ بك، وقال عن عبد العزيز: أعوذ بالله من الخبث والخبائث(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (٤) بإسناده هنا. وأخرجه الترمذي (٦) عن أحمد بن عبدة الضبي، والدارمي (٦٧٥) عن أبي النعمان محمد بن الفضل كلاهما عن حماد بن زيد به.

وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٧٤) عن عمران بن موسى عن عبد الوارث ـ وهو ابن عبد الصمد ـ به.

أخبرناه أبو طاهر السلفي قراءةً عليه أخبرنا أبو بكر الزَّنجاني (١) بزَنْجَان أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغداذي بنيسابور أخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدة السَّليطيُّ حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا هُشيمٌ عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالكِ يحيى بن يحيى كان إذا دخل الكنيف قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث (٢).

هذا حديث حسن صحيح ثابت متفق عليه من حديث أبي حمزة عبد العزيز بن صهيب البناني البصري الأعمى، وهو من الثقات المتفق عليهم، روى عن أنس بن مالك وأبي نضرة، وروى عنه شعبة وعبد الوارث ووهيب بن خالد وحماد بن زيد وأخوه سعيد بن زيد وإسماعيل بن علية وإبراهيم بن طهمان وهشام بن حسان، عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري البخاري خادم رسول الله عن النبي عن النبي عن النبي عن أبي عادم رسول الله عن النبي النبي المعادي المعادي المعادي المعادي عن النبي عن النبي ال

أخرجه البخاري ومسلم جميعاً من حديث جماعةٍ عنه، فأما محمد فرواه في الطهارة عن آدم (7)، وفي الدعوات عن محمد بن عرعرة (1)، كليهما عن شعبة عن عبد العزيز (1).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «الزنجوي»، ولعل الصواب ما أثبتناه كما في ترجمته من «الطبقات» للسبكي (٤: ٥٤) و «السير» (١٩: ٢٣٦)، وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن زنجويه الزَّنجاني، نسبة إلى زنجان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١: ٣: ١) وأحمد (٣: ٩٩) وأبو يعلى (٣٩٠٢) وأبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» (٢٥٦٠) من طريق هشيم به.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١: ٢٤٢) وعنه البغوي في «شرح السنة» (١: ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١١: ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) وأخرجه كذلك أبو داود (٥) والترمذي (٥) وأبو القاسم البغوي في «مسند علي بن الجعد» (١٤٧٣) وأبو عوانة (١: ٢١٦)\* وتمام في «فوائده» (١٤٧٧ - ترتيبه) من طرق عن شعبة به.

قال البخاري: وقال غندر عن شعبة: «إذا أتى الخلاء»، وقال موسى عن حماد: «إذا دخل»، وقال سعيد بن زيد: «حدثنا عبد العزيز: إذا أراد أن يدخل»(١).

وأما مسلم فرواه في الطهارة عن يحيى بن يحيى عن حماد(٢) وهُشيم بن بشير كليهما عن عبد العزيز (٣)، ورواه أيضاً في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير عن ابن عُلية عن عبد العزيز (٤).

(٢) هو حماد بن زيد كما في «صحيح مسلم».

(3) «صحيح مسلم» (1: 31x).

وأخرجه أحمد (١٠١: ١٠١) والنسائي في «السنن» (١٩) وابن ماجه (٢٩٨) من طريق ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب به.

وأخرجه أبو يعلى (٣٩١٥، ٣٩٤٠) عن حماد بن سلمة، و (٣٩٣١) عن زكريا بن يحيى بن عمارة، كلاهما عن عبد العزيز به.

وأخرجه أبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» (٣٤٤١) عن شعبة وحماد بن سلمة وهشيم ثلاثتهم عن عبد العزيز به، وعن ابن الجعد أخرجه أبو يعلى (٣٩١٤). وعن أبي يعلى أخرجه كل من ابن حبان (١٤٠٧) وابن السني (١٧). ورواه ابن الجعد (١٤٧٤) عن حماد بن زيد وهشيم وابن علية وزكريا بن يحيى وحماد بن واقد، خمستهم عن عبد العزيز به.

<sup>(</sup>۱) تعليق البخاري هذا هو في «صحيحه» (۱: ۲۷۳) وليس في الموضع الثاني، وقبلها أشار إلى رواية محمد بن عرعرة. ورواية غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة عزاها ابن حجر في «الفتح» (۱: ٤٤٤) وفي «التغليق» (۲: ۱۰۰) إلى البزار في «مسنده»، يرويه عن محمد بن جعفر عنده محمد بن بشار. وأخرجه كذلك أحمد في «المسند» (۳: ۲۸۲) عن شيخه محمد بن جعفر بلفظ: «إذا دخل»، وإليه عزاه ابن حجر في «التغليق» (۲: ۹۹). ورواية موسى وهو ابن إسماعيل أخرجها البيهقي في «السنن» (۱: ۹۰)، وإليه كذلك عزاها ابن حجر في المصدرين السابقين. ورواية سعيد بن زيد في «الأدب المفرد» للبخاري (۲۹۲).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١: ٢٨٣). وأخرجه أبو عوانة (١: ٢١٩) والبيهقي في «السنن» (١: ٩٠) وفي «الدعوات» (٥٥) عن يحيى بن يحيى ـ وهـ و النيسابوري ـ عن حماد بن زيد به.

وأما قوله عليه السلام: «من الخبث والخبائث»(١) فالخبث جمع الخبيث، والخبائث جمع خبيثة، معناه التعود من مَردة الجن ذكرانهم وإناثهم. وأكثر أهل الحديث يُسكّنون البّاء من الخبّث، وهو خطا إنْ أريد به مصدر خبّث الشيء خبثاً لعدم تجانس الكلام، ولكنه إن أريد به تَخفيفَ الخبث فله وَجْهُه من العربية، والضّم أجود. وقد رُويَ عن أنس من وجه آخر، وزاد فيه: «إنّ هذه الحُشُوش مُحْتَضَرة» والحشوش هي الكُنف، واحدها حَشٌ وحُشٌ، وأصل الحش جماعة النخل الكثيفة، وكانوا يَقْضُون حوائجهم إليها فسميت الكُنف باسمها.

أخبرناه أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الحافظ قراءة عليه أخبرنا أبو نصر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن يوسف النصري السمسار بأصبهان حدثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن جعفر الجرجاني أخبرنا محمد بن محمد بن عبدالله بن حمزة البغداذي حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن سويد أخبرنا عبد الرزاق بن همام أخبرنا معمر عن قتادة عن النضر عن أنس بن مالك قال: وحَدَّثنيه عبد العزيز مولى أنس عن أنس بن مالك قال: وحَدَّثنيه عبد العزيز مولى أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عنه قال: «إنَّ هذه الحُشُوشَ مُحْتَضَرةٌ، فإذا دَخَلَهَا أحدكم فليقل: اللهم إنِّي أعوذُ بك من الخبث والخنائث» (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الخبث والخبث»، والسياق يقتضي ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي (٦٧٩) وأحمد (٤: ٣٦٩، ٣٧٣) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٧٥) وأبو داود (٦) والترمذي في «العلل الكبير» (١: ٨٢ - ٨٣) وابن ماجه (٢٩٦) وابن خزيمة (٦٩)\* وابن حبان (١٤٠٨) والطبراني في «الكبير» ماجه (٢٩٦) والحاكم (١: ١٨٧) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤: ٢٨٧) من طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم مرفوعاً به.

وعن الطيالسي أخرجه كل من ابن خزيمة (٦٩) والبيهقي في «السنن» (١: ٩٦). وقال الحاكم: «من شرط الصحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وإنما اتفقا على حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بذكر الاستعاذة فقط». ووافقه الذهبي، وهو =

كما قالا، والله أعلم. ولقتادة فيه إسناد آخر، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٤ ٣٠) وأحمد (٤: ٣٧٣) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٧٧، ٧٧) وابن ماجه (٢/٢٩٦) وابن حبان (١٤٠٦) والطبراني (١١٥) والحاكم (١: ١٨٧) والخطيب (٢/٢١: ١٣٠) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم مرفوعاً به. وصححه الحاكم كذلك مع الإسناد السابق. وقال الترمذي في «العلل» (١: ٨٤) إثر إخراجه من الطريق الأول أعني طريق شعبة: «سألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث، وقلت له: روى هشام الدستوائي مثل رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم أن النبي عن قال: إن هذه الحشوش محتضرة. ورواه معمر مثل ما روى شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. قلت لمحمد: فأي الروايات عندنا أصح؟ قال: لعل قتادة سمع منهما جميعاً عن زيد بن أرقم، ولم يقض في هذا بشيء» ا. هـ.

وأما في «الجامع» فقد قال الترمذي (١: ١١) «حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب: روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد: عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم. وقال هشام الدستوائي: عن قتادة عن زيد بن أرقم. ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس. فقال شعبة: عن زيد بن أرقم. وقال معمر: عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي على قال أبو زيد بن أرقم. وقال معمر: عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي على عنهما عيسى: سألت محمداً عن هذا، فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عتهما جميعاً» ا. هـ.

وذكرالبيهقي في «السنن (١: ٩٦) ما نقله الترمذي عن البخاري في «العلل» بعد أن ذكر الوجوه المتقدمة، وختم البيهقي ذلك بقوله: «قال الإمام أحمد: وقيل: عن معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس، وهو وهم» ا.هـ.

قلت: رواية معمر هي عند المصنف، فبذا يكون إسناد الحديث دائراً على وجهين، رواية سعيد بن أبي عروبة، ورواية شعبة، وقد تقدم قول البخاري إنه يحتمل رواية قتادة عن كل من النضر بن أنس وعن القاسم بن عوف، وهو أمر جائز لا يعل به الحديث لا سيما أن ما عارضه من رواية معمر مردود بما قيل في معمر، فقد قال ابن حجر في ترجمته من «التقريب» (٦٨٠٩): «ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً وكذا فيما حدث به بالبصرة»، وقتادة بصري، فلا داعي للحكم على الحديث بالاضطراب كما قال الترمذي، والله =

عبد العزيز هذا لعله ابن صهيب إن كان لا شيء عليه، ولا يحتمل أن يكون غيره.

وقد رُوِيَ أيضاً بنحوِ هذا اللفظ من حديث النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن النبي عَلَيْ . وأخرجه أبو داود في «سننه» أيضاً من هذا الوجه، فيحتمل أن يكون النضر بن أنس سمعه من أبيه ومن زيد بن أرقم جميعاً، والله أعلم.

<sup>=</sup> أعلم. وتابع سبعيد بن أبي عروبة على روايته سعيد بن بشير وهذا ضعيف وروايته عند الطبراني في «الكبير» (٥: ٢٣٦: ١١٤٥).

## الباب الرابع والثلاثون الباب الرابع والثلاثون

#### فيما يقوله في ليله ونهاره حين يخرج من داره

أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني بقراءتي عليه أخبرنا أبو الحسين المُبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصّيرفي ببغداذ أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز أخبرنا أبو الحسين محمد بن إسماعيل بن موسى بن هارون الرازي حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي حدثنا عبيدالله بن عمر حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الشّعبي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله على إذا خرج من بيته يقول: الله مَ إِنِي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَ أَوْ أَضِلَ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى (۱).

وأخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن سِلَفَةَ الأصبهاني فيما أَذِنَ لنا فيه قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن المظفر بن سوسن البغداذي بها أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الدورقيُ أخبرنا أبو بكر محمد بن العباس بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸: ۱۲۵) عن أبي بكربن خلاد عن إبراهيم بن إسحاق الحربي به، ووقع في مطبوعته: «إبراهيم بن الإسحاقي الحرثي»، وهو تصحيف شنيع. ثم قال أبو نعيم: «رواه الثوري وشعبة عن (في المطبوعة: بن. وهو خطأ) منصور مثله».

نجيح البزاز حدثنا محمد بن الهيثم حدثنا أحمد بن أبي شُعَيْبٍ حدثنا موسى بن أعين عن أبي إدريس الكوفي الأعمى (١) أن منصور بن المعتمر

= وأخرجه الحميدي (٣٠٣) عن شيخه فضيل بن عياض به، وعنه أخرجه أبو نعيم (١٢٥).

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (٤١٣) عن أحمد بن يونس ومحمد بن زياد الزيادي، كلاهما عن الفضيل بن عياض به.

ورواية الثوري أخرجها كل من: ابن أبي شيبة (١٠: ٢١١) وأحمد (٦: ٣٠٦، ٢١٨) والنسائي في «السنن» (٥٥٣٩) وفي «عمل اليوم والليلة» (٨٧) والترمذي (٣١٨) والطبراني في «الكبير» (٣٢: ٣٢٠: ٧٢٧) وفي «الدعاء» (٤١١) والحاكم (١: ٥١٩) - وعنه البيهقي في الدعوات (٦٢).

وعن النسائي في «العمل» أخرجه أبن السني (١٧٦)، وعن أحمد في الموضع الأول أخرجه ابن حجر في «النتائج» (١: ١٥٧). وأما رواية شعبة فأخرجها الطيالسي (١٦٠٧) وأحمد (٦: ٣٢١ ـ ٣٢٢) والنسائي في «العمل» (٨٦) وأبو داود (٩٤) والطبراني في «الكبير» (٣٢: ٣٢٠: ٢٣) وفي «الدعاء» (٤١٢) والقضاعي (١٤٦٩).

وعن الطيالسي أخرجه البيهقي في «الدعوات» (٤٠٢)، وعن الطيالسي وعن الطبراني أخرجه ابن حجر في «النتائج» (١: ١٥٥ ـ ١٥٦).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٣: ٣٢١) عن معمر (وبرقم ٧٣٢) عن عبيدة بن حميد، والخطيب (١٤: ١٤١) عن أبي الأحوص، والطبراني في «الدعاء» عبيدة بن حميد، والطبراني (٤١٤) عن مسعر بن كدام، والطبراني (٤١٤) عن القاسم بن معن، خمستهم عن منصور به.

قلت: وفي إسناد الحديث مقال سنذكره تلو إكمال تخريجه إن شاء الله.

(۱) كذا هو مذكور في ترجمة الراوي عنه موسى بن أعين من «تهذيب الكمال» للمزي (ق ۱۳۸۳)، وأما في «المعجم الكبير» للطبراني (۲۳: ۳۲۰: ۷۲۸) و «الدعاء» له (٤١٥): «إدريس الأودي»، وهذا ذكر في ترجمته من «التهذيب» للمزي (۲: ۳۰۰) أنه يروي عنه موسى بن أعين، وهذا يروي عنه هنا وفي المصدرين السابقين.

قلت: فلعل ذكر المزي للكنية المذكورة نظراً لوردها في هذه الرواية، ولكن أعجب لعدم ذكر «إدريس الأودي» في ترجمة «موسى» وذكر «موسى» في ترجمة «إدريس»!!

حدثه عن عامر الشّعبي عَنْ أُمّ سلمة عن النبي عَنْ أَنه كان يقول حين يخرج من بيته: «اللهم إِنّي أُعُودُ بك أَنْ أَزِلَ أَوْ أَضِلَ أَو أَذَلَ أَو أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجهَل عَلَيّ»(١).

هذا حديث حسن صحيح ثابت (٢) على شرط أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي، أخرجه في «جامعه» من حديث أبي عتبى منصور بن المعتمر السلمي الفقيه عن أبي عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني عن أم سلمة زوج النبي بين كما أخرجناه.

فرواه عن محمود بن غَيلان عن وكيع بن الجراح عن سفيان وهو الثوري ـ عن منصور ثم قال عُقَيْبه: «هذا حديثٌ حسن صحيحٌ»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۳: ۳۲۰: ۷۲۸) و «الدعاء» (٤١٥) عن عمرو بن خالد عن موسى بن أعين عن إدريس الأودي عن منصور به.

<sup>(</sup>٢) سيأتي ما في هذا التصحيح من نظر.

<sup>(</sup>٣) «جامع الترمذي» (٣٤٢٧). وقال الحاكم إثر روايته لهذا الحديث: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، وليس كذلك، فإنه دخل على عائشة وأم سلمة جميعاً، ثم أكثر الرواية عنهما جميعاً» ا. هـ. ووافقه الذهبي.

قلت: تعقب ابن حجرٍ مقالة الحاكم في إثبات سماع الشعبي من عائشة بقوله في «النتائج» (١: ١٥٩): «هكذا قال، وقد خالف ذلك في علوم الحديث له فقال [ص ١١١]: لم يسمع الشعبي من عائشة. وقال علي بن المديني في كتاب العلل [ص ؟]: لم يسمع الشعبي من أم سلمة. وعلى هذا فالحديث منقطع. وله عِلّة أخرى، وهي الاختلاف على الشعبي». ثم ذكر وجوه الاختلاف عليه ورَجَّع بينها إلى أن قال: «فما له عِلّة سوى الانقطاع، فلعل مَنْ صححه سَهّل الأمر فيه لكونه من الفضائل، ولا يُقال: اكتفى بالمعاصرة، لأن محل ذلك أن لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا كان النافي واسع الاطلاع مثل ابن المديني، والله أعلم».

قلت: فإسناد الحديث ضعيف لانقطاعه كما بَيَّنَ الحافظ، والله أعلم.

وأخرج قبله في معناه حديث أنس عن رسول الله بين قال: يعني «من قَالَ إذا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللّهِ تَوَكَّلْتُ على اللّهِ، لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللّهِ يُقَالُ لَه: كُفِيتَ ووُقِيتَ وَتَنَحَى عَنْهُ الشّيطانُ».

رواه عن سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه عن ابن جريج عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طَلْحَة عن أنس ثم قال عُقَيْبه: «هذا حديث حسنٌ غريب، لا نَعْرفُه إلا من هذا الوجه»(١).

أخبرناه أبو طاهر السلفي أخبرنا أبو الحسين الصيرفي أخبرنا أبو علي بن شاذان أخبرنا محمد بن إسماعيل الرازي حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي حدثنا سعيد بن يحيى حَدَّثنا أبي حدثنا ابن جُريج عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالكِ قال: قال رسول الله عن أنس بن مالكِ قال: قال رسول الله عن أبل عين يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ: بسم الله تَوكَلْتُ على الله، لا حَوْلَ ولا قُوّة إلا بِالله يُقالُ له: وُقِيتَ وكُفِيتَ»(٢).

وقد رُوي في هذا الباب عِدَّةُ أحاديث منها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) «جامع الترمذي» (٣٤٢٦)، وسيأتي ما فيه بعد تخريجه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۹) وأبو داود (٥٠٩٥) وابن السني (۲۷) وابن حبان (۸۲۲) والطبراني في «الدعاء» (٤٠٧) من طرق عن حجاج بن محمد عن ابن جريج به.

وأخرجه البيهقي في «الدعوات» (٤٠٣) عن أبي داود.

وقال ابن حجر في «النتائج» (١: ١٦٤): «قلت: رجاله رجال الصحيح، ولذلك صححه ابن حبان، لكن خفيت عليه علته، قال البخاري: لا أعرف لابن جريج عن إسحاق إلا هذا، ولا أعرف له منه سماعاً. وقال الدارقطني: رواه عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال: حُدِّثت عن إسحاق. قال: وعبد المجيد أثبت الناس بابن جريج» ا.ه.

أخبرناه أبو طاهر السلفي غير مَرَّةٍ بقراءتي عليه أخبرنا أبو الخطّابِ نَصْرُ بن أحمد بن البطر البغداذي بها أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عبيدالله بن البيع حدثنا الحسينُ بن إسماعيل المَحَامِليُّ حدثنا أحمدُ بن منصور حدثنا هَاشِمُ بن القاسم حدثنا أبو جعفر يعني الرازيَّ عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «مَا مِنْ مُسْلِم يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يُريدُ سَفراً أو غيره فَقَالَ حِيْنَ يَخْرُجُ: بِسمِ الله، آمَنْتُ باللهِ، اعْتَصَمْتُ باللهِ، تَوكَلْتُ علىٰ الله، لا حَوْلَ ولا قُوّةَ إِلاَ بِاللهِ، إلا رُزِقَ خَيْرَ ذٰلِكَ المَحْرِجِ، وصُرِفَ عَنْهُ شَرُّ ذٰلك المَحْرِجِ» (١).

هٰكذا قال: «عَنْ صَالح بن كيسان عن عثمان بن عفان»، وصالح لم يدرك عثمان، وهو مُؤَدِّبُ ولد عمر بن عبد العزيز، ولكن كذا كان في أصل شيخنا، وكذا سمعناه منه، والمعروف فيه عن عبد العزيز بن عمر عن صالح عن ابن لعثمان بن عفان عن عثمان.

أخبرنا بصوابه عبدالله بن محمد بن أبي الحسن الرحبي (٢) أخبرنا أبو

<sup>(</sup>۱) أخرجه المحاملي في «الدعاء» كما في «الاتحاف» للزبيدي (٦: ٤٠٤)، وقد أخرجه المصنف من طريقه كما ترى، إلا أن الزبيدي ذكر أن فيه رجلًا لم يسم، وهذا ليس في إسناده كما ترى.

وأخرجه أحمد في «المسند» (٤٧١) عن شيخه هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي وفيه: «عن صالح عن رجل عن عثمان».

وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠: ١٠٨) وقال: «رواه أحمد عن رجل عن عثمان، وبقية رجاله ثقات». وكذا قال المنذري في «الترغيب» (٢: ٤٥٨) وسينبه المصنف أن صوابه: «عن ابن لعثمان عن عثمان»، وسيأتي بيان علة الحديث.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولم أهتد إليه، ولكن ذكر في كل من ترجمة شيخه من «السير» (٢) كذا في الأصل، ولم أهتد إليه، ولكن ذكر في كل من ترجمة شيخه من «السير» فلعل صوابه: «أبو عبدالله محمد بن أبي الحسن (وهو علي) الرحبي»، وهذا كذلك لم أهتد إليه.

صادق مرشد بن أبي الحسين الحجازي (١) أخبرنا علي بن محمد الفارسي أخبرنا عبدالله بن محمد المفسر حدثنا أحمد بن علي القاضي حدثنا سَلَم (٢) بن قادم وداود بن رُشَيدٍ قالا: حدثنا بَقِيَّة حدثنا أبو جعفر الرازي عن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن ابن عن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن ابن لعثمان بن عفان عن عثمان قال: قال رسول الله على: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يُعْمَان بن عفان عن عثمان قال: قال رسول الله على: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يُولِدُ سَفراً فَقَالَ حِين يخرج: بسم الله، آمنت بالله، واعتصمت بالله، توكّلت على الله، لا حَوْلَ ولا قُوّة إلا بالله رُزِقَ خَيْرَ ذلك المَخْرَج وصُرِفَ عَنْهُ شَرُّ ذلك المَخْرَج» (٣).

أبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن عبدالله بن ماهان التميميُّ: أصله مَرْوَزيُّ ووُلد بالبصرة ثم سكن الريَّ، فَغَلَب عليه الرازيُّ، قال يحيى بن معين: «هو ثقة» (٤)، وقال أبو حاتم: «هو ثقة صدوق» (٥).

<sup>(</sup>۱) في «السير» (۱۹: ۷۰۵): «أبو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني ثم المصري»، ثم ذكر روايته عن الفارسي، ورواية الرحبي ـ المتقدم ـ عنه.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «مسلم»، والتصويب من المصادر التي ترجمت له مثل «تاريخ بغداد» (۹: ۱٤٥) و «اللسان» (۳: ۲۰).

<sup>(</sup>٣) وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٩: ١٤٥ ـ ١٤٦) عن محمد بن عُبيدالله بن يزيد المنادي عن سلم بن قادم وداود بن رشيد به.

وأخرجه ابن السني (٤٩١) عن ابن منيع عن داود بن رشيد به.

قلت: ومدار إسناده على أبي جعفر الرازي، وسيأتي نقل المصنف عن ابن معين وأبي حاتم أنهما وثقاه، وسيأتي ذكر من تكلم فيه.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٦: ٢٨١)، وقبلها رواية عنه قال فيه: «صالح».

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، وفيه: «ثقة صدوق، صالح الحديث».

قلت: قبل أن يذكر ابن أبي حاتم مقالتي ابن معين فيه نقل عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه: «ليس بقوي في الحديث»، فهلا نقل المصنف ذلك كما نقل الأقوال المتقدمة فيه؟! ولتراجع الأقوال فيه للتعرف على حاله في «التهذيب» لابن حجر المتقدمة فيه؟! والتي ذكر خلاصتها بقوله في «التقريب» (٨٠١٩): «صدوق، =

ومنها حديثُ أبي هريرة، أخبرناه السّلفيُ أخبرنا ابنُ البَطْرِ أخبرنا أبو الحسين علي بن عبدالله بن بشران (١) أخبرنا الحسين بن صفوان أخبرنا أبو بكرٍ عَبْدالله بن محمد بن أبي الدنيا حدثنا عليُّ بن إبراهيم اليَشْكَرِيُّ حدثنا يعقوبُ بن محمد الزهري حدثنا حاتمُ بن إسماعيل عن عَبْدِالله بن أبي يعقوبُ بن محمد الزهري حدثنا حاتمُ بن إسماعيل عن عَبْدِالله بن أبي حسين بن (٢) عطاء بن يسار عن سُهيْل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله عن الله الذ عن بيته قال: «بِسْمِ الله، لا قُوَّة إلا بالله، التَكلانُ على الله» (٣).

(٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه «التوكل» (٢٣) بإسناده هنا.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١١٩٧) وابن السني (١٧٧)، والطبراني في «الدعاء» (٤٠٦) عن محمد بن الصلت، وابن ماجه (٣٨٨٥) عن يعقوب بن حميد بن كاسب، والحاكم (١: ١٩٥) عن سعيد بن منصور، والطبراني والبيهقي في «الدعوات» (٦٣) عن محمد بن عباد المكي، أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل مه.

وأخرجه المزي في «التهذيب» (١٤: ٢٠٠) عن إسماعيل بن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله بن حسين به.

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي مع أنه ذكر تضعيف راويه عبدالله بن الحسين في «الميزان» (٢: ٨٠٤)، وبه أعله البوصيري في «الزوائد» بقوله (١٣٥٩): «هذا إسناد فيه عبدالله بن حسين بن عطاء، وقد ضعفه أبو زرعة والبخاري وابن حبان». وقال ابن حجر في «النتائج» (١: ١٦٦): «في تصحيحه ـ يعني الحاكم ـ نظر، فإن أبا زرعة ضعف عبدالله بن حسين».

سيء الحفظ»، كما أن إعلال إسناده بجهالة الراوي عن عثمان أولى، والله أعلم. (١) هـو: «على بن محمد بن عبدالله بن بشران»، ومترجم في «السير» للذهبي (١) ١٧: ٣١١ ـ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) في كل من الأصل و «سنن ابن ماجه» و «عمل اليوم والليلة» لابن السني و «المستدرك»: «عن»، وهو خطأ، وقد نبه على ذلك المزي في «التهذيب» (٤٢: ٢٠٤) بقوله: «وقع في بعض النسخ المتأخرة من كتاب ابن ماجه: عن عبدالله بن حسين عن عطاء بن يسار، وهو خطأ».

# الباب الخامس والثلاثون

### فيما يستحب من ذكر نعم الله وشكرها لراكب الدابة إذا استوى على ظهرها

أخبرنا أبو العباس أحمد بن على بن أحمد الأنصاريُّ قراءةً عليه أخبرنا أبو شجاع عمر بن محمد بن عبدالله البَلخيُّ بمكة أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن عبدالله الزياديُّ أخبرنا أبو القاسم على بن أحمد بن محمد الخزاعيُّ أخبرنا أبو سعيد الهيثمُ بن كليب بن سريج الشاشيُّ ببخارى حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة السُّلميُّ الترمذيُّ حدثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عَليِّ بن رَبِيعةً قال: شهدت عَليًّا رضى اللَّهُ عنه (١) أُتِيَ بِدَابَّةٍ ليركبها، فلما وَضَعَ رِجْلُه في الركاب قال: بسم الله (٢)، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سُبحانً الَّذي سَخَّرَ لنا هٰذا وما كُنَّا له مُقْرنين، وإِنَّا إلىٰ ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله، ثلاثاً، والله أكبر، ثلاثاً، سُبحانك إِنِّي ظلمت نفسي فاغفر لي، فإِنَّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقلت: مِنْ أَيِّ شَيءٍ ضَحكت يا أمير المؤمنين؟! قال: رأيتُ رسول الله ﷺ صَنَعَ كما صنعت ثم ضَحِك،

<sup>(</sup>۱) عبارة الترضي ليست في «الجامع» للترمذي. (۲) زاد في «الجامع»: «ثلاثاً».

فقلت: من أيِّ شَيءٍ ضحكت يا رسول الله؟! قال: «إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: رَّبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي يَعْلَمُ أَنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبِ أَحَدُ غَيْرِي »(١).

هٰذا حديثُ حسنُ صحيحُ (٢) من حديث أبي الأحوص سَلاَم بن سُليْم المَعْفِي الكوفي، وهو مِن الثقات المُتَّفقِ عليهم، سَمِع أبا إسحاق الهمداني وأبا حُصَينٍ، ومنصوراً، والأعْمَش، روىٰ عنه مُسَدَّدُ، ويحيىٰ بن آدم، وقتيبة، والحسن بن الربيع. مات سنة تسع وسبعين ومائة. عَن أبي إسحاق عمرو بن عبدالله الهمداني السبيعي الكوفي، وهو أيضاً من الثقات المتفق عليهم. سَمِع البراء بن عَازِب، وزيد بن أرقم، وحارثة بن وهب، والنعمان بن بشير، وسليمان بن صُردٍ، وعبدالله بن يزيد الخُطَمي، وعمرو بن ميمون، روىٰ عنه شعبة والثوريُ وزهيرُ بنُ معاوية وإسرائيل وابنُ وعمرو بن ميمون، روىٰ عنه شعبة والثوريُ وزهيرُ بنُ معاوية وإسرائيل وابنُ ابنِهِ يوسف بن أبى إسحاق.

قال شريك: سمعت أبا إسحاق يقول: وُلِدْت في سنتين من إمارة

<sup>(</sup>۱) في «الجامع»: «إنه لا يغفر الذنوب غيرك»، وأما في المصادر الأخرى فهو كما هو عند المصنف. وقد أخرجه الترمذي في «جامعه» (٣٤٤٦) بإسناده هنا. وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (٥: ١٣٩ ـ ١٤٠) عن أبي محمد الجوزجاني عن أبي القاسم الخزاعي به. وأخرجه ابن حبان (٢٦٩٨) عن محمد بن عبدالله بن الجنيد عن قتيبة بن سعيد به.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥: ٧٤٧) عن شيخه قتيبة بن سعيد به. وأخرجه الطيالسي (١٣٢) عن شيخه أبي الأحوص ـ سلام بن سليم ـ به. وأخرجه أبو داود (٢٦٠٢) والطبراني في «الدعاء» (٧٨٤) عن مسدد، والبيهقي

في «الأسماء» (ص ٤٧١) عن عمروبن عون، كلاهما عن أبي الأحوص به. وأخرجه البيهقي أخرى عن أبي داود.

<sup>(</sup>٢) قلت: سيأتي ما ورد في إعلال إسناده بعد تخريج طرقه إن شاء الله.

عثمان رضي الله عنه (١). وقال أبو بكر بن عياش: دَفَنًا أبا إسحاق سنة ستٍ أو سبع وعشرين ومائة، ومات وهو ابن مائة سنة، أو مائة إلا سنة.

وقال ابن عيينة: مات سنة سبع وعشرين ومائة (٢).

وقال أبو نعيم: مات سنة ثمان وعشرين.

وقال يحيى القطان: سنة تسع وعشرين (٣).

عن أبي إسحاق على بن ربيعة الوالبي الأسدي الكوفي، وهو ثقة منتفق عليه، روى عن على بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، ولم يُخرِّج له البخاري ولا مسلم عن علي شيئاً، وإنما أخرجا له عن المغيرة. روى عنه أبو إسحاق الهمداني، وعثمان بن المغيرة وسعيد بن عبيد الطائي.

قال ابنُ أبي حاتم : «قال أبي: عليُّ بن ربيعة هذا هُوَ البجليُّ الذي روى عنه الحسن بن صالح (٤) وهما واحدُ، وسألتُه عنه فقال: هو صالح الحديث» (٥). وذكر أبو حاتم عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال: «علي بن ربيعة ثقة» (٦).

أخرجه أبو عيسى الترمذي في «جامعه» هكذا عن قتيبة، ثم قال عُقيبه: «وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» انتهى كلامه.

<sup>(</sup>۱) أسنده البخاري في «التاريخ الكبير» (٦: ٣٤٧)، وعند ابن سعد في «الطبقات» (٦: ٣٤٧): وقال الأسود بن عامر عن شريك: ولد أبو إسحاق السبيعي في سلطان عثمان، أحسب شريكاً قال: لثلاث سنين بقين.

<sup>(</sup>٢) في «التاريخ الصغير» (١: ٣٢٦): قال سفيان: مات عمرو سنة ست وعشرين.

<sup>(</sup>٣) نقل الذهبي عنه في «السير» (٥: ٣٩٩) أنه قال: في سنة سبع وعشرين ومئة يوم دخول الضحاك بن قيس غالباً على الكوفة.

<sup>(</sup>٤) في «الجرح والتعديل»: «العلاء بن صالح».

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٦: ١٨٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

وقد رواه عن عليً بن ربيعة (١) جماعة من الأعلام وأئمة الإسلام، منهم سفيان بن سعيد الشوري (٢)، ومنصور بن المعتمر السلمي (٣)، والحكم بن عُتيبة الكندي (٤)، وشريكُ بن عبدالله الليثيُّ (٥)، ومعمر بن راشد الأزدي (٢)، والأجلح بن عبدالله الكندي (٧)، والمنهال بن عمرو الأسدي (٨)، وغيرهم (٩). وكتبناه من حديثهم فلم نر التطويل بتكراره.

- (٤) قلت: يرويه الحكم عن علي بن ربيعة، وليس عن أبي إسحاق، وقد أخرج روايته المحاملي في «الأمالي» (٢١١)، ويرويه عن الحكم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا: «صدوق سيىء الحفظ جداً»، كذا في «التقريب» لابن حجر (٢٠٨١).
  - (٥) أخرج روايته أحمد في «المسند» (٧٥٣)، وفيها: «رأيت علياً».
- (٦) روايته أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» (١٠: ٣٩٦ ـ ٣٩٧)، وعنه أخرجها كل من أحمد (٩٣٠) والطبراني في «الدعاء» (٧٨٢) والبيهقي في «السنن» (٥: ٢٥٢) والبغوي في «شرح السنة» (٥: ١٣٨ ـ ١٣٩)، وفي جميعها: «أنه شهد علياً»، ولكن في رواية أحمد زاد: «قال عبد الرزاق: وأكثر ذاك يقول: أخبرني من شهد علياً».
- (٧) قلت: يرويه الأجلح عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي به بزيادةٍ في أوله. أخرجه عنه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٩٩)، وهو إسناد ضعيف بمرة لضعف الأجلح والحارث ـ وهو ابن عبدالله الأعور.
- (٨) قلت: المنهال يرويه عن علي بن عبدالله مباشرة، فبذا يكون متابعاً لأبي إسحاق، وروايته أخرجها الطبراني في «الدعاء» (٧٧٨) والحاكم (٢: ٩٨)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، وسيأتي ما فيه إن شاء الله.
- (٩) ومنهم علي بن سليمان، وروايته عند ابن حبان (٢٦٩٧) بزيادةٍ في أوله مثل التي =

<sup>(</sup>١) كذا قال هنا، والصواب: «عن أبي إسحاق السبيعي»، لأن بعض الذين سيذكرهم رووه عن أبي إسحاق ولم يرووه عن علي.

<sup>(</sup>٢) روايته عند الطبراني في «الدعاء» (٧٨١) وفيها يقول علي بن ربيعة: كنت ردفاً لعلى.

<sup>(</sup>٣) روايته عند النسائي في «الكبرى» (٥: ٢٤٨) وعنه ابن السني (٤٩٦) والبزار (٣) روايته عند النسائي في «اللعاء» (٧٨٥) والحاكم (٢: ٩٩). وفي رواية منصور هذه: «رأيت علياً».

تقدم عن الأجلح أنه رواها، وفيه: «ركب عَلِيِّ دابةً». ومنهم إسرائيل، وروايته عند عبد عبد بن حميد (٨٩) وأحمد (١٠٥٦) والطبراني في «الدعاء» (٧٨٣) والبيهقي في «الدعوات» (٤٠٧)، وفي روايتهم: «كنت رديف عَليِّ».

قلت: أعل ابن أبي حاتم إسناد الحديث في «علل الحديث» (١: ٢٧١) بقوله: «سألتُ أبي عَنْ حديثٍ رواه الثوريُّ وغيره عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة. قال: كنتُ رديفَ عليً فقال حين ركب: الحمد لله ثلاثاً، سبحان الذي سخر لنا هذا». وذكر الحديث. فقال أبي: حدَّثني أبو زياد القطان عن يحيى بن سعيد قال: كنتُ أعجبُ من حديث عليّ بن ربيعة: «كنت ردف علي» لأن عليّ بن ربيعة كان حَدَثناً في عهد علي، ومثله أنكرتُ أن يكون ردف علي حتى حدَّثنا سُفيان عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة؟ إسحاق عن علي بن ربيعة؟ وسحاق عن علي بن ربيعة؟ فقال: سألتُ أبا إسحاق عنه. فقال: حدَّثني رَجُلُ عن على بن ربيعة».

ثم قال ابن أبي حاتم: (١: ٢٧٢): «أخبرنا عَبْدُ الرحمن بن بشر النيسابوري فيما كتب إلي قال: ذكر عبدُ الرحمن بن مهدي حديث علي بن ربيعة الذي رواه قال: كنت ردف علي فلما ركب قال: سبحان الله الذي سخر لنا هذا فسمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: قال شعبة: فقلت لأبي إسحاق: ممن سمعته؟ قال: مِنْ يونس بن خباب. فأتيت يونسَ بن خبّاب فقلت: ممن سَمِعْته؟ فقال: من رَجُل رواه عن على بن ربيعة اله.

قلت: فبذلك يتبين عدمُ سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من علي بن ربيعة وإنما بينهما واسطتان وهما: يونس بن خباب، وشيخه الذي لم يُعَرِّفه يونس.

فإن قيل: أن أبا إسحاق قال في إسنادي عبد بن حميد (٨٨) والبيهقي في «السنن» (٥: ٢٥٢) والبغوي (٥: ١٣٨): «أخبرنا علي بن ربيعة»، فلا شك أنه وهم من الراوي عنه وهو معمر، لأنه قد رواه عن أبي إسحاق كذلك سفيان الثوري ومنصور بن المعتمر وأبو الأحوص وغيرهم ولم يذكروا أنه صَرَّح بالتحديث، وأعلمهم برواية أبي إسحاق سفيان الثوري.

ويوحي بذلك قولُ ابن معين فيه: «حديثُ معمرٍ عن ثابتٍ وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطربُ كثير الأوهام». كذا في «التهذيب» لابن حجر (١٠: ٢٤٥).

وأيَّدَ ما ذكره ابن أبي حاتم من عدم سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عليِّ كذلك الدارقطنيُّ في «العلل» (٤: ٦١) بقوله: «أبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث =

وقد رواه إسماعيل بن عبدالملك بن أبي الصفيراء عن علي بن ربيعة فزاد فيه: ضحكتُ من ضَحِكِ ربي عز وجل.

أخبرناه أبو طاهر السّلَفيُّ الأصبهانيُّ أخبرنا أبو الخطاب ابن البطر أخبرنا أبو محمد بن البيع حدثنا الحُسينُ بن إسماعيل المحامليُّ حدثنا يوسف بن موسى ومحمد بن أشكاب وغيرُهما قالوا: حدثنا الفَصْلُ بن دُكينٍ حدثنا إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء عن علي بن ربيعة قال: حملني عليُّ رضي الله عنه (١) خلفه ثم سار بي في جَبَّانَةِ الكوفة، ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي، إنَّهُ لا يغفر الذنوبَ غيرك، ثم التفت فضحك، فقلت: يا أمير المؤمنين! استغفارك ربك والتفاتك إلي؟! فضحك فقال: إن رسول الله يَنْ حملني خلفه ثم سار بي في جانب الحرة ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللهم اغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب أحدٌ غيرك» ثم التفت إلَى فضحك، فقلت: يا رسول الله اللهم اغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب أحدٌ غيرك» ثم التفت إلَى فضحك، فقلت: يا رسول الله!

<sup>=</sup> من علي بن ربيعة»، ثم ذكر مقالة شعبة في سؤاله لأبي إسحاق، وذكر طرقاً للحديث عن علي بن ربيعة وقال (٤: ٦٢): «فهو من رواية أبي إسحاق مرسلا، وأحسنها إسناداً حديث المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة، والله أعلم».

قلت: ورواية المنهال هذه أخرجها الطبراني والحاكم كما تقدم من طريقين عن فضيل بن مرزوق عن ميسرة بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرو عن علي بن ربيعة وتقدم أن الحاكم قال إثر إخراجه له: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.

قلت: وليس كما قالا، فإن ميسرة بن حبيب لم يرو له مسلم، وإنما روى له البخاري في «الأدب المفرد»، كذا في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر (١٠: ٣٨٦) و «التقريب» (٧٠٣٧)، فإسناده صحيح فقط، والله أعلم.

وزاد السيوطي في «الدر» (٣٦٨: ٣٦٨) نسبة هذا الحديث إلى سعيد بن منصور وابن جرير»، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في «الأمالي» للمحاملي: «عليه السلام».

استغفارك ربك، والتفاتُك إِلَيَّ تَضْحَكُ؟! فقال: «ضحكتُ من ضَحِكِ ربي عز وجل، يعجب (١) لعبده أنه يعلم أنه لا يغفرُ الذُّنوبَ أَحَدٌ غيره» (٢).

وأما حديثُ ابن عمر الذي أشار أبو عيسى إليه فهو ما أخبرناه أحمد بن محمد الحافظ أخبرنا نصرُ بن أحمد القارىء أخبرنا عَبْدالله بن عُبيدالله البيع حدثنا الحسين بن إسماعيل الضبيُّ حدثنا أحمد بن منصور حدَّثنا أبو سَلَمَة حدثنا حمادٌ عن أبي الزُّبيرِ عن علي بن عبدالله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على كان إذا سافر فَركب راحلته كَبَّر ثلاثاً ثم قال: «سبحان الَّذي سَخَّر لنا هٰذا وما كُنَّا له مقرنين، وإنَّا إلى ربنا لمنقلبون». ثم يقول: «اللهم أبي أَسْأَلُكَ في سَفري هٰذا التقوى، ومِنَ العَملِ ما ترضى، اللهم هُوِّن عَلَينا السَّفر، واطو لنا الأرْض، اللهم أنت الصَّاحبُ في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا، واخلفنا في مالنا»(٣).

<sup>(</sup>١) في «الأمالي»: «يعجب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه المحاملي في «الأمالي» (٢١٠) عن يوسف بن موسى فقط عن الفضل بن دكين به. وأخرجه البزار (٧٧١) عن أبي عاصم الضحاك بن مخلا عن إسماعيل بن عبد الملك به. قلت: وإسماعيل هذا قال عنه ابن معين والنسائي: «ليس بالقوي». وقال أبو حاتم: «ليس بقوي في الحديث، وليس حده الترك». وقال ابن حبان: «يقلب ما يروي». كذا في ترجمته من «التهذيب» للمزي (٣: ١٤٢، ٣٤١). وقال أحمد بن حنبل: «منكر الحديث». وقال ابن الجارود: «ليس بالقوي». وقال أبو داود: «ضعيف»، وقال أخرى: «ليس بذاك». كذا في «التهذيب» لابن حجر (١: ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦٣١١) والترمذي (٣٤٤٧) والدارمي (٢٦٧٦) وابن حبان (٣٦٩٥) والحاكم: «هذا والحاكم (٢: ٢٥٤) من طرق عن حماد وهو ابن سلمة به. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

قلت: قد أخرجه مسلم كما سيأتي، فلا داعي لاستدراكه. وأخرجه مسلم (٢: ٩٧٨) وابن خزيمة (٢٥٤) والبيهقي في «السنن» (٥: ٢٥١ ـ ٢٥٢) وفي =

«الدعوات» (٥٠٩، ٤٠٩) والبغوي في «شرح السنة» (٥: ١٤٠- ١٤١) عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن أبي الزبير به. وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٤٨) وابن حبان (٢٦٩٦) والبيهقي في «السنن» (٥: ٢٥٢) عن عبدالله بن وهب، وابن خزيمة (٢٥٤٢) عن روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج به.

وأخرجه عبد الرزاق (٥: ١٥٥) عن شيخه ابن جريج به، وعن عبد الرزاق أخرجه كل من أحمد (٢٣٧٤) وأبي داود (٢٥٩٩)، وعن أبي داود أخرجه البيهقي في «الدعوات» (٤١٢).

وأورد الحديث السيوطي في «الدر» (٧: ٣٦٨) وزاد نسبته لابن مردويه.

## الباب السادس والثلاثون

### فيما يُتَعَوَّذُ به الله جل وعلا إذا نزل منزلًا

أخبرنا أحمد بن محمد بن سِلَفَة أخبرنا نصرُ بن أحمد بن البطر أخبرنا عبدُالله بن عُبيدالله بن البيع أخبرنا الحسين بن إسماعيلَ المحامليُّ حدثنا إبراهيمُ بن هانيءٍ حدثنا عبدُالله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيدُ بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوبَ أنَّ يعقوبَ بن عبدالله بن الأشَعِّ حدثه أنه سمع بُشْرَ بنَ سعيدِ(۱) يقول: سمعت سَعْدَ بن أبي وَقَاص يقول: سمعت خولة بنت حكيم السلمية تقول: سمعتُ رسول الله على يقول: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ من شَرِّ ما خَلَق لم يَضُرُّهُ شَيْءً حتىٰ يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذلك»(۱).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بشر بن سعيد»، وهو خطأ، والتصويب من المصادر التي ترجمت له مثل «التهذيب» للمزي (٤: ٧٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الغني المقدسي في «الترغيب في الدعاء» (۱۲۵) عن محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان عن نصر بن أحمد به، وهو في «الدعاء» للمحاملي (٥٥) بإسناده هنا. وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (٤٤١) عن شيخه عبدالله بن صالح به. وأخرجه أحمد (٦: ٣٧٧) عن حجاج بن محمد، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (٤٤٢) عن عبدالله بن يوسف، و (٤٤٣) عن آدم بن أبي في «خلق أفعال العباد» (٤٤٢) عن عبدالله بن يوسف، و (٤٤٣) عن آدم بن أبي إياس، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٥٦٦) عن شعيب بن الليث وعن عبدالله بن ي

قال المحامليُّ: حَدَّثنا إبراهيم بن هانيء (١) حَدَّثنا عُثمانُ بن صَالح أُخْبرنا ابنُ وهب أخبرني عَمْرو بن الحارث عن ينزيد بنِ أبي حبيب والحارث بن يعقوب بن عبدالله عن بُسْرِ بنِ سعيد عن سعد بن أبي وَقَاص عن خَوْلَة بنتِ حَكِيم السُّلَمية أَنَّها سَمِعتْ رسول الله ﷺ، ثم ذكر مثله.

كـذا في كتاب القـاضي المحاملي : عن يـزيـد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب بن عبدالله (٢).

وأخبرناه أبو طاهر السِّلفيُّ أيضاً أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمد بن الحسن الدوني وأبو النجم بدر بن دلف (٣) بن يوسف الفركي قالا:

<sup>=</sup> عبدالحكم، والبيهقي في «السنن» (٥: ٢٥٣) عن يحيى بن بكير، وفي «الأسماء والصفات» (ص ١٨٤ ـ ١٨٥) عن عيسى بن حماد، سبعتهم عن الليث بن سعد به، وقد سقط من إسناد أحمد: «يعقوب بن عبدالله»، والصواب إثباته. وقد تابع الرواة عن الليث قتيبة بن سعيد، وسيأتي تخريج روايته إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن أبي هانيء»، والتصويب من «الدعاء» للمحاملي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المحاملي (٥٦)، وأقول: كذا هو فيه دون ذكر «يعقوب بن عبدالله» والد الحارث، والذي رواه عن بسر بن سعيد كما في الإسناد السابق، والصواب إثباته. فقد أخرجه مسلم (٤: ٢٠٨١) عن هارون بن معروف وأبي الطاهر بن السرح، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٨٧) عن وهب بن بيان، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٥٦٧) عن يونس بن عبد الأعلى، وابن حبان (٢٧٠٠) عن حرملة بن يحيى، والطبراني في «الدعاء» (٨٣٠) عن عبدالله بن عبد الحكم، وابن خزيمة في التوحيد» (١: ٣٩٩ - ٤٠١) والبيهقي في كل من «الدعوات» (١٩٤١) و «الاعتقاد» (ص ٢٩ برقم ٢١٧) وفي «الأسماء والصفات» (ص ١٨٤) عن بحر بن نصر الخولاني، سبعتهم عن عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبدالله عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة مرفوعاً به.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي «السير» للذهبي (١٧: ١٧٥) «خلف»، ولم أهتد إلى من ترجم له، وإنما ذكره الذهبي عرضاً.

أخبرنا أبو نصر أحْمَدُ بن الحُسين بن مُحمد الدينوريُّ حدثنا أبُو بكر أحْمَدُ بن محمد بن إسحاق الحافظ حدثنا أبو عبد الرحمن ـ يعني أحْمَد بن شعيبِ النَسائيُّ ـ أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ حَدَّثنا الليثُ بن سعدٍ عن ينيدَ بن أبي حبيب عن الحارثِ بن يعقوب عن يعقوب بن عَبْدِالله عن بُسْرِ (١) بن سعيد عن سعدِ بن أبي وقاص عن خولَة بنت حكيم أن رسول الله عليهُ قال: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِماتِ الله التَّامَّاتِ من شَرِّ ما خَلَقَ لَم يضُرُّهُ شَيْءٌ حتىٰ يَرْتَحلَ مِنْ مَنْزِله ذٰلك» (٢).

هذا حديث حسن صحيح من حديث أبي الحارث الليث بن سعد الفهمي فقيه مصر عن أبي رجاء يزيد بن أبي حبيب القرشي مولاهم المصري، واسم أبي حبيب سويد، عن أبي عمرو الحارث بن يعقوب بن عبدالله الأنصاري المصري، مولى قيس بن سعد بن عبادة، وهو والد عمرو بن الحارث، سمع سهل بن سعد السّاعديّ، وهو ممن انفرد مسلم عمرو بن الحارث، سمع سهل بن سَعْدِ السّاعديّ، وهو ممن انفرد مسلم بإخراج حديثه دون البخاري، حَدَّث عنه يزيد بن أبي حبيب، وَحَيْوة بن شريح، وابنه عَمْرُو بن الحارث، والليث بن سعدٍ، وسُلَيمان بن الليث عن وبكر بن مضر وغيرهم. توفي سَنة ثلاثين ومائة، حَدَّث شعيبُ بن الليث عن أبيه قال: كان بين عمرو بن الحارث وبين أبيه الحارث بن يعقوب في الفضل كما بين السماء والأرض، كان يعقوب أفضل من الحارث، وكان الحارث أفضل من عمرو (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بشر»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٦٠) بإسناده هنا، وعنه أخرجه ابن السني (٥٢٨) وهو أحمد بن إسحاق الراوي عنه.

وأخرجه كذلك البخاري في «خلق أفعال العباد» (٤٤٤) ومسلم (٤: ٢٠٨٠ - ٢٠٨١) والترمذي (٣٤٣٧) جميعهم عن شيخهم قتيبة بن سعيد به.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه الحكاية كذلك المزي في «التهذيب» (٥: ٣١٠ ـ ٣١١).

وقال يحيى بن بكير: حدثني موسى بن ربيعة قال: كان الحارث بن يعقوب ينصرف بعد العتمة فَيُوْتَى بفطره فيقول: دعوني أركع ركعتين ثم يقول: ركعتين، ثم ركعتين. فلا يزال كذلك حتى يُوَذَّنَ بالصبح، فيكون فطره وسحوره واحداً (١).

عن أبي يوسف يعقوب بن عبدالله ابن الأشج، وهو أخو بكير بن عبدالله بن الأشج، قُتلَ شهيداً في البحر سنة إحدى وعشرين ومائة. ويقال سنة اثنتين وعشرين، وهو ممن انفرد مسلم بإخراج حديثه دون البخاري. روى عن أبي أمامة بن سهل وبُسْرِ(٢) بن سعيد، روى عنه محمد بن إسحاق وجعفر بن ربيعة.

قال يحيى بن معين: «يعقوبُ بن عبدالله بن الأشج ثقة»(٣).

عن بُشُر<sup>(3)</sup> بن سعيد المدائني مولى ابن الحضرمي وهو ثقة، سمع زيدَ بنَ خالدٍ وزيدَ بن ثابتٍ وأبا جُهيمٍ وأبا هريرة، روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وزيدُ بن أسلم، ومحمد بن إبراهيم التيميُّ، وسالم أبو النضر، مات سنة مائة، وله ثمان وسبعون سنة. عن أبي إسحاق سعدِ بن أبي وقًاص الزهري صاحب رسول الله عنه عن خولة بنتٍ حكيم بن أمية بن حارثة ابن الأوقص بن مرة بن هلال السلمية، ويقال لها: خُويلة، وهي امرأة عثمان بن مظعون، تُكنى أم شريك، وكانت امرأة صالحة فاضلة، وقيل أنها التي وهبت نفسها للنبي في روى عنها سعيد بن فاضلة، وعمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>١) ذكر هذه الحكاية المزي (٥: ٣١١) بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «بشر»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» (٩: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بشر»، وهو خطأ.

أخرجه أبو عيسى الترمذي في «جامعه» عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد كما أخرجناه؛ ثم قال عُقيبَه: «هذا حديث حسن غريب صحيح، وروى مالك بن أنس هذا الحديث أنه بلغه عن يعقوب بن الأشج، فذكر نحو هذا الحديث، ورُويَ عن ابن عجلان هذا الحديث عن يعقوب ابن عبدالله بن الأشج، ويقول: عن سعيد بن المسيب عن خولة، وحديث الليث أصح من حديث ابن عجلان» انتهى كلام أبي عيسى (۱).

وقد روي هذا التعوذ من حديث أبي هريرة عن النبي عليه في غير هذا المعنى وهو مما يَقْرُب منه.

أخبرناه أبو طاهر السّلفيُّ بقراءتي عليه أخبرتنا أمُّ الرجاء فاطمةُ بنت عبدالله بن المظفر بن ماجه الأصبهانيةُ بأصبهان قالت: أخبرنا أبو سعيد الحسنُ بن محمد بن عبدالله بن حسنويه الكاتب حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن معبد حدثنا أبو يحيى أحمدُ بن عصام حدثنا روجُ بن عُبَادَة حدثنا مالكُ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رَجُلاً من أسلم قال: ما نِمْتُ هٰذه الليلَة. فقال له رسول الله عن أبي شَيْء؟» قال:

<sup>(</sup>١) «جامع الترمذي» (٣٤٣٧)، وقد تقدم تخريجه قريباً.

ورواية مالك في «الموطأ» (٤: ٣٨٩) وعنه البغوي في «شرح السنة» (٥: ١٤٥). وأما رواية ابن عجلان فأخرجها ابن أبي شيبة (١٠: ٢٨٧) وأحمد (٢: ٤٠٩) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٦٥) وابن ماجه (٣٥٤٧) والدارمي (٢٦٨٣) والطبراني في «الدعاء» (٨٣٠) عن وهيب بن خالد عن ابن عجلان. وعلق ابن حجر على رواية ابن عجلان بقوله: «إن كان ابن عجلان حفظه حُمل على أن ليعقوب فيه شيخين»، كذا في «الفتوحات الربانية» لابن علان (٥: ١٦٣)، وأما المباركفوري فقد علل كلام الترمذي بقوله في «تحفة الأحوذي» (٤: ٢٤٢): «لأن الحارث بن يعقوب أحفظ من ابن عجلان».

لدغتني عقرب. فقال رسول الله عَلَيْ: «أَمَا إِنَّكَ لُو قُلْتَ حِين أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ لِدغتني عقرب. فقال رسول الله عَلَيْ لَمْ يَضُرُّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»(١).

أخبرناه السَّلَفَيُّ أيضاً بقراءتي عليه أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ عبد الجبار الفُرْسَانيُّ حَدِّثنا عَلِيُّ بنُ يحيى بن عبد كُويه الشرابي (٢) أخبرنا أحمد بن بُنْدارٍ حدثنا عمر بن مِرْدَاسِ حدثنا عَبْدُالله بن نافع حدثنا مالك بإسناده مثله.

أَخْبَرناه أبو مُحَمَّدٍ العُثمانيُّ أخبرنا أبو عبدالله محمد بن منصور الحضرمي وأبو الفضل جعفر بن إسماعيل الأنصاريُّ قالا: أخبرنا أبو العباس بن نفيس أخبرنا أبو القاسم الغافقيُّ حدثنا أحمد بن بَهْزَاد حدثني عبيدُالله \_ يعني ابنَ سَعيدِ بنِ عُفيرٍ \_ حدثني أبي حَدَّثني مَالِكُ عن سهيل بنِ أبي صالح عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةً أَنَّ رجلًا جاء إلىٰ رسول الله على فقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (١: ٣٤١) بإسناده هنا. وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (٤٤٥) عن عبدالله بن يوسف، وأحمد (٢: ٣٧٥) عن إسحاق بن يوسف الأزرق، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٨٩) عن قتيبة بن سعيد، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ١٧٠) عن يحيى بن بكير، وابن حبان (١٠٢١) والبغوي في «شرح السنة» (١: ١٨٤) عن أبي مصعب الزبيري أحمد بن أبي بكر، خمستهم عن مالك به. وأخرجه أحمد (٢: ٢٩٠) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٩٩٠) والترمذي (٣٦٠٥) عن هشام بن حسان، والنسائي (٩٨٥) عن حماد بن زيد، وأبو داود (٣٨٩٨) عن زهير بن معاوية، والبخاري في «خلق أفعال العباد» (٤٤٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٧: ٣٤١) عن سفيان التوري، وابن ماجه (٨١٥) وأبو نعيم في «الحلية» (٧: ٣٤١) عن سفيان التوري، والبخاري (٤٤٦) وابن حبان (٢٠٢١) عن جرير بن حازم، والبخاري (٢٤٤) والنسائي (وابن حبان (٢٠٢١) عن غبيدالله بن عمر، سبعتهم عن سهيل بن والنسائي (وابن حبان (٢٠٣١) عن غبيدالله بن عمر، سبعتهم عن سهيل بن أبي صالح به بألفاظ متقاربة يختصر في بعضها.

<sup>(</sup>۲) كذا نسب هنا، ولم ترد هذه النسبة في المصادر التي ترجمت له وهي «السير» (۲) كذا نسب هنا، ولم ترد هذه النسبة في المصادر التي ترجمت له وهي «السير» (۲) : ۱۷) و «العبر» (۳) : ۱۷۰) و «الشذرات» (۳) : ۲۲۰).

ما نِمْتُ هٰذهِ الليلة. فقال له النبي ﷺ: «مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟» قال: لدغتني عقرب. فقال له رسول الله ﷺ: «أَمَا إنَّك لو قُلتَ حين أَمْسَيتَ: أَعُوذُ بِكلماتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ لَمْ يَضُرُّكَ إِنْ شَاءَ الله».

قال أبو القاسم: وأخبرنا أحمد بن محمد المكي حدثنا علي - يعني ابنَ عبد العزيز ـ حدثنا القَعنبي عن مالكِ بمثله.

صحيح، رواه مالكُ في «موطأه» هكذا، ويلزم مسلماً إخراجه، فقد أخرجَ مِنْ هٰذه الترجمة عدة أحاديث.

#### الباب السابع والثلاثون

#### في الرقية لمن عرض له عارض من مرض

أخبرنا أبو القاسم محمد بن علي بن خلف الحجازي بقراءتي عليه أخبرنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي بالإسكندرية أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن هاشم المقرىء بمصر أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبدالله بن رُزَيق البغداذي بانتقاء خلف الواسطي الحافظ حدثنا الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي أبو عبدالله حدثنا أبو بكر بن زنجويه حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حميد الطويل عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النبي على فقال: «بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل حاسد ونفس يشفيك والله يبريك»(١).

أخبرناه أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم السِّلَفيُّ الأصبهانيُّ قراءةً عليه أخبرنا أبو نصر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن يوسف النصري

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الغني المقدسي في «الترغيب في الدعاء» (۱۱۰) عن محمد بن الحسين الكوفي عن أبي معمر عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج - به.

قلت: وفي إسناده حميد وهو ابن أبي حميد الطويل وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث، ولكن سيأتي أن عبد الوارث رواه عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة به، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

السمسار بأصبهان أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن ماشاذه قراءة عليه في شعبان سنة خمس وأربع مائة وأنا حاضر حدثنا غياث بن محمد حدثنا الحسن بن المثنى حدثنا عفان حدثنا وُهَيْبٌ عن داود عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد أو عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي على اشتكى، فأتاه جبريل فقال: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل حاسد وعين، الله يشفيك» (۱).

هكذا في هذه الرواية عن أبي سعيد أو عن جابر بن عبدالله على الشك، وفي الرواية الأولى عن أبي سعيد بغير شك، وهو الصحيح.

أخبرناه أيضاً أبو القاسم الحجازي أخبرنا أبو عبدالله الرازي أخبرنا ابن هاشم أخبرنا ابن رُزَيق قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا ابن زنجويه حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد عن النبي عليه بنحو الحديث الأول، ولم يذكر: حاسد (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۵۷۰) عن أبي بحر البكراوي - عبد الرحمن بن عثمان ـ عن داود ـ وهو ابن أبي هند ـ به، وفيه أن الشك هو من داود.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠: ٣١٧) والطبراني في «الدعاء» (١٠٩) عن أبي شهاب الحناط عن داود به بجعله من مسند أبي سعيد دون الشك.

<sup>(</sup>٢) سيأتي أن بشر بن هلال الصواف تابع أبا معمر في روايته عن عبد الوارث، وسيأتي تخريج متابعته إن شاء الله.

وأخرجه كذلك أحمد (٣: ٢٨) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، و (٣: ٥٦) عن عفان بن مسلم، والطبراني في «الدعاء» (١٠٩٢) عن مسدد، ثلاثتهم عن عبد الوارث به.

وهذا حديث حسن صحيح ثابت من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، وهو ثقة انفرد مسلم بإخراج حديثه دون البخاري، سمع ابن عمر وأبا سعيد وابن عباس، وروى عنه التيمي، وقتادة، عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر، وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخدري المديني، صاحب رسول الله وأبي ، روى عنه عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله وأبو سلمة وأبو صالح وعبيدالله بن عبدالله بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار، صاحب توفي سنة أربع وسبعين. أخرجه مسلم في «صحيحه» عن بشر بن هلال الصواف عن عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة، فوافقناه من الطريق الثالث في إخراج حديث عبد الوارث عن عبد العزيز، وبالله التوفيق (۱).

أخبرناه أيضاً من هذا الوجه أبو المحاسن المُشَرَّفُ بن المؤيد الهَمَذَانيُّ بقراءتي عليه أخبرنا أبو بكر هبة الله بن الفرج الهمداني بها أخبرنا أبو الفضل محمد بن عثمان القُومَسَانيُّ حدثنا عمي أبو منصور محمد بن أحمد بن علي القومساني حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان بن عبد الرحمن الهمداني حدثنا يوسف يعني ابن عبدالله ـ حدثنا مسلم ـ يعني ابن إبراهيم ـ حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي عليه فقال: يا محمد!

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٤: ١٧١٨ ـ ١٧١٩) عن شيخه بشربن هلال ـ وهو الصواف ـ به. وأخرجه مسلم (٤: ١٧١٨ ـ ١٧١٩) عن شيخه بشربن هلال والترمذي (٩٧٢) وابن ماجه (٣٥٢٣) جميعهم عن شيخهم بشربن هلال به.

وأخرجه البيهقي في «الدعوات» (١٤٥) عن أحمد بن محمد بن مهنا الأزدي عن بشر بن هلال به.

اشتكيت؟ قال: «نعم». قال: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من نفس وعين، الله يشفيك (١).

ومما يحسن تخريجه في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها.

أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي الحسن الحجازي أخبرنا أبو علي عبدالله محمد بن أبي العباس الرازي أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي المقرىء أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبدالله البغداذي حدثنا عمر بن أحمد بن علي القطان ببغداذ قراءة عليه حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا عبدالله بن نمير عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي عليه إذا مَرِضَ إنسانٌ مِنْ أهله مسحه بيده اليمنى، ثم يقول: «أَذْهِبِ البَاسَ رَّبِ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافي، لا شِفَاءَ إلا شِفَاءً إلا شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقْماً». قالت عائشة: فلما ثَقُل أَخذتُ بِيَدِهِ اليمنى، فجعلت أمسحه بها وأقولهن، فانتزع يده مني وقال: «اللهم اغفر لي وارحمني واجعلني في الرفيق».

أخرجه مسلم عن أبي خيثمة وابن راهويه عن جرير، وعن يحيى بن يحيى عن هشيم، وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب عن أبي معاوية، وعن بشر بن خالد عن غندر عن شعبة، وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي بكر بن خلاد عن يحيى القطان عن سفيان، كلهم عن الأعمش (٢).

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر الرواة عن عبد الوارث بن سعيد.

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٤: ١٧٢١ - ١٧٢١)، كما أن مسلماً أخرجه عن ابن بشار وهو محمد عن ابن أبي عدي عن شعبة به، فلا أدري لم لم يشر المصنف إليه!

وأخرجه من طريق هشيم كل من أبي يعلى (٢٥٩) والطبراني في «الـدعاء» (١١٠٢) وابن السني (٥٥١).

وأخرجه أحمد (٦: ٥٤، ١٢٦) عن غندر عن شعبة به.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (١١٠١) عن عمرو بن مرزوق عن شعبة به.

أخبرنا أبو القاسم ابن العريف أخبرنا أبو عبدالله بن الخطّاب أخبرنا أبو العباس بن هاشم أخبرنا أبو الحسن بن رزيق حدثنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة القرشي بدمشق حدثنا إسحاق بن سيار حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله على كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، فلما اشتكى شكوه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث بها وأمسح بيده عليه.

أخرجه مسلم عن عقبة بن مُكْرَم البصري وأحمد بن عثمان النوفلي عن أبي عاصم (١).

<sup>=</sup> وأخرجه الطيالسي (١٤٠٤) عن شيخه شعبة به، وعن الطيالسي أخرجه البيهقي في كل من «السنن» (٣٨١) و «الدعوات» (٥٠٩).

وأخرجه أحمد (٦: ٤٥) عن أبي معاوية ـ محمد بن خازم ـ عن الأعمش به . وأخرجه أحمد (٦: ٤٤) والبخاري (١٠: ٢٠٦، ٢١٠) وابن حبان (٢٩٧٠) عن يحيى القطان عن الثوري به ، وفيها: قال سفيان: حدثت به منصوراً فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه .

وتابع القطان عليه عبد الرزاق عند أحمد (٦: ١٢٧). قلت: قد أخرج البخاري هذا الحديث كما تقدم فأعجب من صنيع المؤلف حيث لم يعز الحديث إليه!

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (١: ١٧٢٤). وأخرجه عبد الرزاق (١١: ٢٠) عن معمر عن الزهري به، وعن عبد الرزاق أخرجه كل مسلم (١: ١٧٢٣ ـ ١٧٢٤) والبيهقي في «الدعوات» (٢٣٥). وتابع عبد الرزاق عليه يزيد بن زريع عند أحمد (١: ١٢٤)، وهشام بن يوسف عند البخاري (١٠: ١٩٥، ٢١٠). وأخرجه مسلم (١: ٢٧٣) والبيهقي في «الدعوات» (٢١٥) عن ابن وهب، والبخاري (١٠: ٢٠٩) عن سليمان بن بلال، كلاهما عن يونس عن ابن شهاب به. وأخرجه البخاري (٨: ١٣١) عن ابن المبارك عن ابن شهاب به. وأخرجه مالك في «الموطأ» (١٠: ١٣٢) عن ابن شهاب به وزاد: «رجاء بركتها»، وعن مالك أخرجه كل من أحمد (٢: ١٠٤) والبخاري (٩: ٢٢) ومسلم (١: ١٧٢٣) والبخاري (١٠: ١٠٤) والبغوي أحمد (١: ١٠٤) والبغاري (١٠: ١٠٤) وابن ماجه (١٠٠٩) والبغوي

# الباب الثامن والثلاثون

#### فيما يُستحب للحاضر أن يودع به المسافر

أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن سِلَفَة أخبرنا أبو الخطّابِ نَصْرُ بن أحمد بن البطر أخبرنا أبو محمد عبدالله بن عُبيدالله بن زكريا حدثنا الحسينُ بن إسماعيل المحامليُّ حدثنا خلاد بن أسلم الصفار أخبرنا سعيد بن خُثيم حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبدالله بن عمر قال: كان أبي عبدالله بن عمر رضي الله عنهما إذا رأى الرجل وهو يريد السفر قال له: ادْنُ مِنِي حتى أُودِّعَكَ كما كان رسول الله عنه يُودِّعنا. قال: يقول له: «أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وأَمانَتَكَ وخواتِمَ عَمَلِكَ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الغني المقدسي في «الترغيب في الدعاء» (۱۲۹) عن محمد بن عبد الباقي عن نصر بن أحمد به، وهو في «الدعاء» للمحاملي (۳) بإسناده هنا، وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۲۳۰) عن محمد بن عبيد، والترمذي (۳٤٤٣) عن إسماعيل بن موسى الفزاري، والطبراني في «الدعاء» (۸۲۱) عن محمد بن بكير الحضرمي، ثلاثتهم عن سعيد بن خثيم به. وأخرجه أحمد (٤٥٢٤) عن شيخه سعيد بن خثيم به، وعن أحمد أخرجه المرزي في «التهذيب» عن شيخه سعيد بن خثيم به، وعن أحمد أحرجه المرزي في «التهذيب» الوجه من حديث سالم». قالت: في إسناده سعيد بن خثيم، وثقه ابن معين في رواية، وقال هو والنسائي: «ليس به بأس»، وقال الأزدي: «منكر الحديث». وقال ابن عدي: «أحاديثه ليست بمحفوظة». كذا في ترجمته من «التهذيب» لابن حجر =

هذا حديث حسن صحيح من حديث أبي معمر سعيد بن خيم الهلاليّ الكوفي وهو من الثقات الذين لم يخرج لهم البخاري ولا مسلم شيئاً. روى عن جدته رِبْعِيَةِ ابنة عياض، ومحمد بن خالد، وأخيه معمر بن خُثيم، وزيدِ بن علي بن الحسين، وحنظلة بن أبي سفيان.

وروى عنه محمد بن عمران بن أبي ليلى، وخالد بن يزيد الأسدي، وعمرو بن محمد الناقد، وعبدالله وعثمان ابنا أبي شيبة، وأبو سعيد الأشَجُّ. قال يحيى بن معين: «سعيد بن خُثيم الذي روىٰ عن جدته ثقة»(١).

وسُئِلَ أبو زُرعة عن سعيدِ بن خُثَيم الهلالي فقال: «لا بأس به» (٢). عن حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن

<sup>(</sup>٤: ٣٢)، وقال في «التقريب» (٢٢٩٥): «صدوق، له أغاليط». قلت: فلعل من أغاليطه هذا الإسناد، فقد خالفه كل من إسحاق بن سليمان الرازي والوليد بن مسلم الدمشقي، فقالا: «عن القاسم بن محمد» بدلاً من «سالم بن عبدالله». فرواية إسحاق أخرجها الحاكم (١: ٢٤١) وعنه البيهقي في «السنن» (٥: ٢٥١). ورواية الوليد أخرجها النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٢٥) وأبو يعلى (٢٠١٥) على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، فروايتيهما أعني إسحاق والوليد مقدمة على رواية سعيد بن خثيم لا سيما وهما أوثق منه كما يتبين لمن يطالع ترجمتيهما. وذكر ابن حجر كما في «الفتوحات» (٥: ١١٩) - رواية وسماع شيخه، فأمن السند من التدليس والتسوية، والوليد أثبت من سعيد، ويحتمل أن يكون لحنظلة فيه شيخان». وأقول: وبذا لا يضر في صحة الحديث ويحتمل أن يكون لحنظلة فيه شيخان». وأقول: وبذا لا يضر في صحة الحديث مراجعة تخريج حديثه فلينظره غير مأمور في التعليق على «الدعوات» للبيهقي تحت مراجعة تخريج حديثه فلينظره غير مأمور في التعليق على «الدعوات» للبيهقي تحت رقم الحديث رقم الحديث رقم الحديث ورقم الحديث ورقبه ورقم الحديث ورقبه ورقب

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (٤: ١٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

خلف بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي القرشي المكي، وهو من الثقات الذين اتفق عليهم البخاري ومسلم، سمع سالم بن عبدالله والقاسم ونافعاً وعكرمة بن خالد، روى عنه إسحاق بن سليمان وعبيدالله بن موسى وأبو عاصم ومكي بن إبراهيم، مات سنة إحدى وخمسين ومائة. عن(ابن عمر)<sup>(1)</sup> سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي المديني، سمع أباه وأبا هريرة روى عنه الزهري ونافع، وموسى بن عقبة وحنظلة بن أبي سفيان، مات سنة ست ومائة في ذي القعدة، ويقال: في ذي الحجة، وصلى عليه هشام بن عبد الملك بعد مُنْصَرفه من الحج، ويقال: تُوفي سنة ثمان ومائة.

عن أبيه أبي عبد الرحمن عبدالله بن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

أخرجه أبو عيسى الترمذي في «جامعه» عن إسماعيل بن موسى الفزاري عن سعيد بن خُثيم كما رويناه. فالمحامليُّ فيه بمثابة الترمذي، وشيخ شيخنا فيه بمثابة من سمعه ممن سمعه منه. قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سالم بن عبدالله». وقد وقع إلينا أيضاً من حديث مجاهد بن جبر عن ابن عمر بلفظٍ آخر عالياً أيضاً.

أخبرناه أبو محمد عبدالله وأبو الطاهر إسماعيل ابنا أبي الفضل العثمانيان قالا: أخبرنا أبو الحسن علي بن المتؤمل بن غسان الكاتب أخبرنا أبو الحسن علي بن صالح بن علي الروذباري بمصر أخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي البغداذي أخبرنا الحسن بن حبيب الدمشقي بها حدثنا يزيد بن عبد الصمد وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري حدثنا محمد بن عائذ الدمشقي أخبرنا الهيثم بن حميد عن المطعم بن المقدام عن مجاهد قال: خرجتُ إلى العراق وشَيَّعنَا عبدُالله بن عمر، فلما فارقنا قال:

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين الصواب حذفه نظراً لمخالفته سياق الكلام.

إنّي ليس عندي شيء أعطيكم، ولكني سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يَقُول: «إِنَّ اللّهَ إِذَا اسْتَودَعَ شَيْئًا حَفِظَه، وإِنِّي أَسْتَودِعُ اللّهَ دِينَكُم وأَمَانَتكُم وخواتِيمَ أَعْمَالِكُم». فكان أبو زُرْعَة يُعَظّمُ قَدْر هذا الحديث(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (۸۲۸) عن شيخيه أبي زرعة الدمشقي وأبي عبد الملك أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشي، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۹۰۵) عن أبي عبد الملك أحمد بن إبراهيم، وابن حبان (۲۹۹۳) عن أبي زرعة الرازي ثلاثتهم عن ابن عائذ به. وأخرجه البيهقي في «السنن» (۹: ۱۷۳) عن محمد بن عثمان التنوخي عن الهيثم بن حميد به. وقال ابن حجر: «هذا حديث صحيح»، كذا في «الفتوحات» لابن علان (٥: ١١٣). قلت: إسناده حسن، الهيثم بن حميد قال عنه ابن حجر في «التقريب» (٢٦٢٣): «صدوق».

# الباب الناسع والثلاثون

# فيما يُستَحبُّ للمرء أن يذكره إذا دخل المقبرة

أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن سِلَفَة الحافظ قراءة عليه حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الغفار بن أحمد بن أشته الكاتب إملاءً أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إبراهيم الهمداني حدثنا عبدالله بن جعفر بن فارس حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد حدثنا سُفيانُ عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله عنه مُرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله عنه يُعلِمهُم إذا خرجوا إلى المقابر قال قائلهم: يقول: السَّلامُ عليكم أهْلَ الدِّيارِ مِنَ المُؤْمِنينَ أو المُسْلِمين، وإنَّا إِنْ شَاءَ الله للاحقون، وأسأل الله لنا وَلَكُمُ العافية (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱۰۵۷) عن محمد بن عباد بن آدم، والطبراني في «الدعاء» (۱۲۳۷) عن أبي بكر بن أبي شيبة، والبيهقي في «السنن» (٤: ۷۹) عن يحيى بن جعفر، ثلاثتهم عن أبي أحمد وهو محمد بن عبدالله الزبيري - به. وأخرجه أحمد (٥: ٣٥٣) عن شيخه الزبيري به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣: ٣٤٠) وأحمد (٥: ٣٥٣) وأبو داود - كما في «تحفة الأشراف» (٢: ٧١) - وابن حبان (٣١٧٣) وابن السني (٥٨٩) عن معاوية بن هشام، وأحمد (٥: ٣٥٩ - ٣٦٠) عن أبي سفيان محمد بن حميد اليشكري، والبيهقي (٤: ٧٩) والبغوي (٥: ٤٦٨) عن محمد بن يوسف، ثلاثتهم عن سفيان - وهو الثوري - به.

هذا حديث حسن صحيح عال من حديث أبي أحمد محمد بن عبدالله بن الزبير الزبير الزبير الزبير الزبير، وهو ثقة متفق عليه، سمع الزبير بن العوام، وإنما نُسِبَ إلى جده الزبير، وهو ثقة متفق عليه، سمع مسعراً، والثوريَّ، وإسرائيل، وابن أبي حسن (۱)، وعيسى بن طهمان، روى عنه عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، ومحمود بن غيلان، ومحمد بن عبد الرحيم، ونصر بن علي، وأبو موسى ويوسف القطان، مات بالأهواز في جمادى الأولى سنة ثلاث ومائتين. عن أبي عبدالله سفيان بن سعيد الثوري عن علقمة بن مرثد الحضرمي الكوفي، وهو من الثقات المتفق عليهم، حدث عن سعد بن عبيدة وسُليمان بن بريدة، حَدَّث عنه الشوري وشعبة. عن سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، وهو من الثقات الذين انفرد مسلم بإخراج حديثه دون البخاري، حدث عن أبيه وعمران بن حصين. روى عنه علقمة بن مرثد، ومحمد بن جُحادة وأخوه عبدالله بن بريدة. قال سفيان بن عيينة: «حديث سليمان بن بريدة أحب إليهم من حديث عبدالله بن بريدة أبر بريدة الله بن بريدة أحب إليهم من حديث عبدالله بن بريدة البن بريدة أحب إليهم من حديث عبدالله بن بريدة أحب الله بن بريدة أحب النه بن بريدة أحب النه بن بريدة أحب النه بن بريدة أحب النه بن بريدة أحديث عبدالله بن بريدة أحديث عبدا

قال يحيى بن معين: «سليمان بن بريدة ثقة»(٣).

وقال أحمد بن حنبل: «سليمان بن بريدة أوثق من عبدالله بن بريدة»(٤).

والطبراني في «الدعاء» (١٢٣٨) عن شعبة، والطبراني (١٢٣٥، ١٢٣٦) عن إدريس الأودي، و (١٢٣٩) عن الحكم بن ظهير، ثلاثتهم عن علقمة بن مرثد به وسيأتي في كلام المصنف أن مسلماً أخرجه كذلك، وعزوناه إلى موضعه في «صحيحه» هناك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابن أبي حسن»، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه. فهو «عمر بن سعيد بن أبي حسين»، وهو مترجم في «التهذيب» لابن حجر (٧: ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» (٤: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup> $\xi$ ) المصدر السابق.

وحكى أحمد عن وكيع قال: «يقولون: سليمان أَصَحُّ حديثاً وأوثق من عبدالله»(١). عن أبيه بريدة بن الحُصَيْبِ الأسلمي، صاحب رسول الله ﷺ ورضى عنه.

أخرجه مسلم عن أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي وأبي خيثمة زهير بن حرب بن شداد النسائي ثم البغداذي، جميعاً عن أبى أحمد (٢).

وانفرد مسلم أيضاً بحديث العلاءِ بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي على في هذا الباب وبجميع هذه الترجمة أيضاً.

وهو ما أخبرناه أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن يحيى العثماني قراءةً عليه أخبرنا أبو عبدالله محمد بن منصور بن محمد الحضرمي وأبو الفضل جعفرُ بن إسماعيل بن خلف الأنصاريُّ بقراءتي عليهما قالا: أخبرنا أبو العباس أحمد بن سعيد بن نفيس الطرابلسيُّ أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله بن محمد الجوهري أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع حدثنا هارون بن كامل حدثنا عبدالله بن عبد الحكم أخبرنا مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عن خرج إلى المقبرة فقال: «السَّلامُ عَلَيْكُم دارَ قَوْم مؤمنين، وإنَّا إنْ شَاءَ اللَّه بكم لاحقون، وَدِدْتُ أنِّي قد رَأَيْتُ إخْواننا». قَالُوا: يا رَسُولَ الله! أَلْسَنَا بخوانك؟! قال: «بَلْ أَنْتُم أصحابي، وإخْواننا الَّذِين لَمْ يَأْتُوا بَعْد، وأنا فَرَطُهم عَلَى الْحَوض». قالوا: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ فَرَطُهم عَلَى الْحَوض». قالُوا: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ فَرَطُهم عَلَى الْحَوض». قالُوا: يَا رَسُولَ الله! عَيْ مُحَجَلةً في خَيْلٍ دُهم مِنْ أَمَّ يَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ بُهُم، أَلا يَعْرفُ خَيْلَه؟» قالُوا: بَلَىٰ يا رَسُولَ الله! قال: «فَإِنَّهم يَأْتُونَ يَوْمَ بُهُم، أَلا يَعْوفُ خَيْلَة هُي خَيْلٍ دُهُم بُهُم، أَلا يَعْوفُ خَيْلَة ؟» قالُوا: بَلَىٰ يا رَسُولَ الله! قال: «فَإِنَهم يَأْتُونَ يَوْمَ بُهُم، أَلا يَعْوفُ خَيْلَة هُي خَيْلً وُرَّهُ عَلَيْهِ يَاتُونَ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲: ۲۷۱).

القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِين مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ، وأَنَا فَرَطهم عَلَىٰ الحَوْضِ، فَلَيُذَادُّنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوضي كما يُذَادُ البَعِيرُ الضَّالُ. أَنَادِيهم: أَلَا هَلُمَّ، أَلَا هَلُمَّا، أَلَا هَلُمَّ، أَلَا هَلُمَّا، أَلَا هَلُمَّ، أَلَا هَلُمَّ، أَلَا هَلُمَّا، أَلَا هَلُمَّا، أَلَا هَلُمَّا مَا لَكُولُ وَلَا فَسُحْقاً، فَسُحْقاً، فَسُحْقاً».

رواه مسلمٌ عن إسْحاقَ بنِ موسىٰ عن مَعْنِ بنِ عيسى عن مالك(١). وقد وقع إلينا حَديثُ مالكِ أَيْضاً عالياً مُخْتَصراً.

أخبرناه أبو طاهر السِّلَفيُّ قراءةً عليه أخبرنا عبد الرحمن بن حمد الدونيُّ وبَدْر بن دُلف الفركي قَالاً: أُخبَرنا أَحْمَدُ بنُ الحُسَيْنِ بن الكَسَّارِ أَبُو بَكْرِ بنُ السِّنيُّ أخبرنا أبو خَلِيفَةَ حَدَّثنا القَعْنبيُّ عن مالكٍ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله على خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مُومِنينَ، وإنَّا إنْ شَاءَ اللهُ بِكُم الحَقُون» (٢).

وفي معنى قوله عليه السلام: «وإنَّا إنْ شاء الله بكم لاحقون» ثلاثةً أوجه: أحدها: أنَّ الاستثناءَ في إستصحاب الإيمان إلى الموت لا في نفس

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱: ۲۱۸)، وهو في «الموطأ» لمالك (١: ٢٦ - ٢٥). وأخرجه النسائي في «السنن» (١٥٠) عن قتيبة بن سعيد، وابن حبان (٣١٧١) عن أحمد بن أبي بكر، كلاهما عن مالك به. وأخرجه مسلم (١: ٢١٨) والطبراني في «الدعاء» (١٢٤٥) عن الدراوردي، ومسلم والطبراني (١٢٤٤) والبيهقي في «السنن» (٤: ٢٧٨) عن إسماعيل بن جعفر، وأحمد (٢: ٣٠٠) وابن ماجه (٢٠٠٤) والطبراني (٢٤٣١) عن شعبة، وأحمد (٢: ٢٠٨) عن عبد الرحمن بن إبراهيم، والطبراني (١٢٤٣) عن روح بن القاسم، و (١٢٤١) عن شبل بن العلاء، ستتهم والطبراني (١٢٤١) عن روح بن القاسم، و (١٢٤١) عن شبل بن العلاء، ستتهم عن العلاء بن عبد الرحمن به، يختصره بعضهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٥٨٨) بإسناده هنا. وأخرجه أبو داود (٢) أخرجه ابن السني في «الدعاء» (١٢٤٠) عن عن شيخه القعنبي به. وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٢٤٠) عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي به. وأخرجه عبد الرزاق (٣: ٥٧٥) عن مالك به، وعنه أخرجه كذلك الطبراني (١٢٤٠).

الموت. والثاني: أنّه لتحسينِ الكَلامِ لا للشَّكَ، والعرب تستثنى في الأمر الواجب كقوله تعالى: ﴿ لَتَدَّخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللهُ ﴾ [الفتح: ٢٧] وكقول القائل: إنْ أَحْسَنتَ إليَّ شَكَرْتُك إنْ شاء الله. والثالث: ما ذُكِرَ أنه عليه السلام دخل المقبرة ومعه مؤمنون ومُتَّهمُونَ بالنفاق، فكان استثناؤه منصرفاً إليهم دُون المؤمنين. معناه: اللحاق بهم في الإيمان.

وأخرج مسلمٌ في هذا الباب حديثاً طويلاً من حديث عائشة عن رسول الله على، وقال في آخره: قالت: فَكَيْفَ أَقُولُ يا رسول الله؟ قال: «قولي: السَّلامُ على أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنينَ والمُسْلمينَ، ويَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمينَ مِنَّا والمُسْتَقْدِمينَ مِنَّا والمُسْتَقْدِمِينَ مِنْ المُسْتَقْدِمِينَ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فهذا ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعاء لمن دخل المقبرة، وأما ما يُسْتَحَبُّ من الدعاء في الصلاة على الجنازة فما أخبرنا أبو عبدالله محمد بن حَمْدِ بن حامدٍ الأنصاريُّ قراءةً عليه أخبرنا أبو الحسن عليُّ بنُ الحسين بن عمر الموصليُّ في كتابه: أخبرنا أبو الحسن عليُّ بنُ صالح بن عليِّ الرُّوذباريُّ الكاتب أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفيُّ حدثنا أحمد بن علي بن رازح حدثنا يوسف بن يزيد حدثنا حَبَّا بُو المراهيم الأزرقُ حدثنا عيسىٰ بنُ يونس حدثنا أبو حمزة الحِمْصيُّ عن عبد الرحمن يعني ابن جبير بن نفير عن أبيه عن عوفِ بن الحِمْصيُّ عن عبد الرحمن يعني ابن جبير بن نفير عن أبيه عن عوفِ بن مالكِ قال: صليتُ مع النبي على جنازةِ رجل من الأنصار، فكان مما حفظتُه من دعائه: «اللَّهمُّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وعَافِهِ، وأكْرِمْ نُزُلَهُ، وأوْسِعْ حفظتُه من دعائه: «اللَّهمُّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وعَافِهِ، وأكْرِمْ نُزُلَهُ، وأوْسِعْ

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۲: ۲۷۱) وفيه: «للاحقون». أخرجه من طريق أبن جريج عن عبدالله بن كثير بن المطلب عن محمد بن قيس بن مخرمة عن عائشة به. وأخرجه من طريق أبن جريج كل من أحمد (٦: ٢٢١) والنسائي في «السنن» (٢٠٣٧) والبيهقي في «السنن» (٤: ٧٩).

مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَتُلَجِ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى التَّوْبُ الأَبْيَضُ من الدَّنَس . اللَّهُمَّ أَبْدِلْ لَهُ دَاراً خَيْراً مِن دَارِهِ، وأَهْلَا خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وزَوْجاً خَيْراً مِن زَوْجِهِ، وقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». قال عوف: فَتَمَنَّيْتُ لو أنِّى كُنْتُ أَنَا المَيِّتُ(١).

صحيح من حديث أبي عمرو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي حمزة عيسى بن سليم الحمصي، أخرجه مسلم عن نصر بن علي وإسحاق بن إبراهيم، كليهما عن عيسى (٢).

وأخرجه أيضاً من طرقٍ أُخَر (٣)، وانفرد به دون البخاري (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۸: ٤٤: ۷۷) عن شيخه أبي يزيد ـ يـوسف بن يزيد القراطيسي ـ به . وأخرجه الطبراني كذلك والبيهقي في «السنن» (٤: ٤٠) عن إسحاق بن إبراهيم ـ وهو ابن راهويه ـ عن عيسى بن يونس به . وأخرجه الطبراني (۱۸: ٤٤: ۲۷) والنسائي (۱۹۸۳) عن عمرو بن الحارث عن أبي حمزة ـ عيسى بن سليم ـ الحمصي به .

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲: ۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) قلت: أخرجه مسلم (٢: ٦٦٢ - ٦٦٣) عن عبدالله بن وهب عن معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك به، وقال معاوية: وحدثني عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي على بنحو هذا الحديث أيضاً، كما تابع ابن وهب عليه عبد الرحمن بن مهدي عنده أعني مسلماً (٢: ٣٦٣). وأخرجه بمثل ما أخرجه مسلم عن ابن وهب كل من ابن الجارود (٣٠٥٠) وابن حبان (٣٠٧٥) والبيهةي (٤: ٤٠). وأخرجه البغوي عن مسلم (٥: ٣٥٦) دون رواية عبد الرحمن بن جبير. وأخرجه أحمد (٦: ٣٢، ٢٨) والترمذي (٥: ٣٥٦) عن ابن مهدي إلا أن أحمداً لم يذكر رواية ابن جبير، كما أن الترمذي لم يذكر رواية حبيب. وأخرجه النسائي (١٩٨٤) عن معن بن عيسى عن الترمذي لم يذكر رواية ابن جبير. وتابع ابن وهب كذلك عبدالله بن صالح معاوية به دون ذكر رواية ابن جبير. وتابع ابن وهب كذلك عبدالله بن صالح وروايته عند الطبراني (١٩٨٤) عن عصمة بن راشد، كلاهما عن حبيب بن عبد به.

# الباب الأربعون ع

### في الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل التسليم

أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السّلفيُّ الأصبهاني بقراءتي عليه أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن أحمد العسال المقرىء بأصبهان أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن شاذان الأعرج أخبرنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن محمد بن فورك القباب المقرىء أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا داود بن عبدالله بن أبي الكرام (١) حدثنا مالكُ عن نعيم بن عبدالله المُجمِّر أن محمد بن عبدالله بن زيد أخبره عن أبي مسعود الأنصاريُّ أنه قال: أتانا رسول الله ونحن في مجلس سعد بن عبداله بشيرٌ: أمرنا الله عز وجل أن نُصلي عليك، مجلس عيد بن عبدالله الله عن عليك، مجلس عليه عليك؟ قال: فَسكت رسولُ الله عن حتى تمنينا أنه لم يسأله، فكيْف نُصلي عليك؟ قال: فَسكت رسولُ الله عن حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: «قُولوا: اللَّهُمُّ صَلَّ علىٰ مُحَمَّدٍ وعلىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ ثم قال: «قُولوا: اللَّهُمُّ صَلَّ علىٰ مُحَمَّدٍ وعلىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ ثم قال: اللهُ عَلَىٰ مَلَّا عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وعلىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ ثم قال: اللهُ عَلَىٰ مَحَمَّدٍ وعلىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ ثم قال: اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَحَمَّدٍ وعلىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ مَحَمَّدٍ عَلَىٰ أَلَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ عَلَىٰ مَحَمَّدٍ وعلىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ ثم قال: اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) كـذافـي كــل مـن الأصــل و «الـجـرح والـتعــديــل» (۳: ۱۷ع) و «الـثقــات» لابن حبـان (۸: ۲۳۵) و «التهذيب» للمـزي (ق ۲۸٦ ـ المخطوطة) و «التهريب» لابن حجر (۱۸۹۵). ووقع في «التهذيب» للمزي المطبوع (۸: ۲۰۹) و «التهذيب» لابن حجر (۳: ۱۹۰): «الكرم»، وهو خطأ، فليحرر.

إِبراهيمَ وآل إِبْرَاهِيمَ، وبارِك على مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنَّكَ حميدٌ مجيدٌ، والسَّلامُ كَمَا قَدْ عُلَّمْتم»(١).

وأخبرناه أبو مُحَمَّدٍ العثماني أخبرنا محمد بن منصور الحضرمي وجعفر بن إسماعيل الأنصاريُّ قالا: أخبرنا أحمد بن سعيد الطرابلسي أخبرنا عبد الرحمن بن عبدالله الغافقيُّ أخبرنا أحمدُ بن محمد المَكِّيُّ حدثنا عَلِيُّ حدثنا القَعنبيُّ عن مالكِ بمثله، إلا أنه زَادَ فيه: وعبدُالله هو الذي أريَ النّداءَ بالصَّلاة وزاد فيه: بشير بن سعد والباقي سواء (٢).

هذا حديث حسن صحيح من حديث أبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحي عن أبي عبدالله نُعيم بن عبدالله المُجَمَّر ويُقَال ابنُ المُجَمَّر مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان أبوه يُجَمِّرُ المسجد إذا قعد عمر على المنبر، سَمِعَ أبا هريرة وعلي بن يحيى بن خلاد الزُّرقيَّ، روى عنه مالك بن أنس، وسعيدُ بن أبي هلال عن محمد بن عبدالله بن زيد الأنصاري، وعبدُ الله بن زيدٍ هو الذي أُدِيَ النّداءَ بالصلاة. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري النجاريّ، يُعْرَف بالبدري، ولم يَشهد بدراً ولكنه عقبة بن عمرو الأنصاريّ النجاريّ، يُعْرَف بالبدري، ولم يَشهد بدراً ولكنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه كل من الشافعي في «السنن» (۱۰) وعبد الرزاق في «المصنف» (۲: ۲۱۲ - ۲۱۳) عن شيخهما مالك به، وهو في «الموطأ» له (۱: ۳۳۹). وعن الشافعي أخرجه البيهقي في «الدعوات» (۸٤). وأخرجه أحمد (٤: ۱۱۸) عن عثمان بن عمر، و (٥: ۳۷۳ - ۲۷٤) عن إسحاق بن يوسف وابن مهدي، والنسائي في «السنن» (۱۲۸۵) وفي «عمل اليوم والليلة» (٤٨) عن ابن القاسم، والترمذي في «السنن» (۱۲۸۵) عن معن بن عيسى، والدارمي (۱۳٤۹) عن عبيدالله بن عبد المجيد، وأبو عوانة (٢: ۲۳۰ - ۲۳۱) عن ابن وهب، سبعتهم عن مالك به، وفي بعضهم زيادة: «وعبدالله ـ يعني ابن زيد ـ هو الذي أري النداء بالصلاة»، وسيشير إليها المصنف في إسناده التالى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٩٨٠) عن شيخه القعنبي به.

نَزلَها فَنُسِبَ إليها، ويقال أنه شهد العقبة ولم يشهد بدراً، سمع النبي يَ الله روى عنه ابنه بشير بن أبي مسعود، وعبدُ الله بن يزيد الخُطَميُ وقيسُ بن أبي حازم وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعدادُه في أهل الكوفة. قال يحيى القطان: «مات في أيام عليّ بن أبي طالب»(١). وقال الواقدي والهيثم: مات بالمدينة في آخر خلافة معاوية (٢). وقال الواقدي في موضع آخر: توفي في أول خلافة معاوية.

انفرد به مسلم، فرواه في الصلاة عن يحيى بن يحيى عن مالك(٣).

أخبرنا أبو سعيد محمدُ بن عبد الرحمن بن مسعود الخراساني بقراءتي عليه أخبرنا أبو الفرج مسعود بن الحسن بن محمود الأصبهاني (٤) بها قراءة عليه أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق العبدي الحافظ أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر النيسابوري في كتابه أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا العباس محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا مسعر وشعبة بن الحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجْرَة قال: ألا أُهْدِي لَكَ هَدِيّة ولنا: يا رسولَ الله إقد عَرفنا كيفَ السَّلامُ عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صَلَّ على محمد وعلىٰ آل محمد كَمَا صَلَّيتَ علىٰ آل قال: «قولوا: اللهم صَلَّ علىٰ محمد وعلىٰ آل محمد كَمَا صَلَّيتَ علىٰ آل

<sup>(</sup>١) نقله عنه البخاري في «التاريخ الكبير» (٦: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) ذكر قول الواقديّ ابن سعد في «الطبقات» (٦: ١٦).

<sup>(</sup>۳) «صحیح مسلم» (۱: ۳۰۵).

<sup>(</sup>٤) قلت: هو «أبو الفرج مسعود بن الحسن بن القاسم بن الفضل الثقفي» كما في المصادر التي ترجمت له مثل «التحبير» للسمعاني (٢: ٢٩٨) و «العبر» للذهبي (٤: ٢٠٩) و «الشذرات» لابن العماد (٤: ٢٠٦)، ونقلت محققة «التحبير» عن «الوفيات» لأبي مسعود عبد الرحيم بن علي الأصبهاني (ص ٨١) أن تمام نسبه: «بن أحمد بن أحمد بن محمود».

إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَميدٌ مجيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ على مُحَمَّدٍ وعلى آل محمد، كما بَارَكت على آل إبراهيم، إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ».

متفق عليه من حديث شُعْبة ومسعر. أخرجه البخاري عن آدم عن شُعْبَة (۱)، وعن سعيدِ بن يحيى عن أبيه عن مسعر(۲).

وأخرجه مسلم عن زهيرٍ وأبي كريب عن وكيع عنهما (٣) كما أخرجناه، فوافقناه في رواية وكيع.

وأخرجاه أيضاً من طُرقٍ أُخر (٤).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي حُمَيدٍ السَّاعدِيِّ (٥).

فهذه صِفَةُ الصَّلاةِ عليه ﷺ، وأمَّا فَضْلُها فأخبرنا محمد بن عبد الرحمن المَرْوَزِيُّ (٦) أخبرنا مسعودُ بن الحَسَنِ الثقفيُّ أخبرنا

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۱: ۱۵۲).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۸: ۲۳۰).

<sup>(</sup>٣) يعني عن شعبة ومسعر، وهو في «صحيح مسلم» (١: ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢: ٨٠٤) من طريق عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا أبو قرة مسلم بن سالم الهمداني قال: حدثني عبدالله بن عيسى سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى به. وأخرجه مسلم (١: ٣٠٥) عن محمد بن جعفر عن شعبة به، ثم أخرجه (١: ٣٠٦) عن الأعمش ومسعر ومالك بن مغول ثلاثتهم عن الحكم - وهو ابن عتيبة ـ به. ولمزيد من تخريجه يراجع التعليق على «الدعوات» للبيهقي (٢١٥).

<sup>(</sup>٥) حدیث أبي سعید الخدري أخرجه البخاري (٨: ٥٣٢) والنسائي في «السنن» (١٢٩٣) وابن ماجه (٩٠٣). وأما حدیث أبي حمید الساعدي فأخرجه مالك في «الموطأ» (١: ٣٣٠ ـ ٣٣٥) وعنه كل من أحمد (٥: ٢٤٤) والبخاري (٢: ٤٠٧، ١١: ١٦٩) ومسلم (١: ٣٠٦) والنسائي (١٢٩٤) وأبي داود (٩٧٩) وابن ماجه (٥٠٥) وإسماعيل بن إسحاق القاضي (٧٠) وأبي عوانة (٢: ٥٥٠) والبيهقي في «السنن» (٢: ١٥٠ ـ ١٥١) وفي «الدعوات» (٨٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «المروذي»، والتصويب من ترجمته من «التكملة» للمنذري (١: ٨٧).

عبد الوهاب بن محمد بن منده الحافظ أخبرنا أحمد بن مُحَمَّدِ الخَفَّافُ في كتابه أخبرنا مُحَمَّد بن إسْحَاق السَّراجُ حدثنا أبو همام السَّكُونيُّ حدثنا إسماعيل بن جعفر عَنِ العَلاءِ عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صلىٰ الله عليه عشراً».

صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن أيوب وقُتَيْبَة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر كما أخرجناه (١).

\* \* \*

(١) «صحيح مسلم» (١: ٣٠٦). وأخرجه النسائي في «السنن» (١٢٩٦) والترمذي (٤٨٥) عن شيخهما على بن حُجر به، وعن الترمذي أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٣: ١٩٥). وأخرجه كذلك البغوي في كل من «شرح السنة» (٣: ١٩٥) و «تفسيره» (٣: ٥٤٢) عن أحمد بن علي الكشميهني عن علي بن حجر به. وأخرجه أحمد (٢: ٣٧٢، ٣٧٥) عن سليمان بن داود (؟)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٤٥) عن إبراهيم بن موسى (؟)، وأبو داود (١٥٣٠) عن سليمان بن داود العتكي، والدارمي (٢٧٧٥) عن يحيى بن حسان، وابن حبان (٩٠٦) عن موسى (؟)، وأبو يعلى (٦٤٩٥) عن يحيى بن أيوب، ستتهم عن إسماعيل بن جعفر به. قلت: يرويه عن إسماعيل عند أحمد: «سليمان بن داود» وهذا لعله هو «العتكي» راويه عند أبي داود أويكون «الهاشمي، أبو أيوب»، فأحمد يروي عنهما كما أنهما يرويان عن إسماعيل، فلا أدري من المقصود منهما، مع أن الاحتمال يرد أنه «العتكي» ما دام مصرحاً به في رواية أبي داود. وأما «إبراهيم بن موسى» روايه عند البخاري في «الأدب» فهو لم يذكر في الرواة عن «إسماعيل بن جعفر»، كما أنه لم يذكر في ترجمته من «التهذيب» للمزي أنه يروي عن إسماعيل أو أن البخاري يروي عنه في أيّ من كتبه إلا أنه ذكر ـ أعني المزي ـ أنه يروي عنه الترمذي في «جامعه»، وهذه الرواية ليست في «الجامع» ـ كما ترى، فلعل ثمة تحريف وقع في اسمه، والله أعلم. وأخرج الحديث كذلك البيهقي في «الدعوات» (١٥٥) عن محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن به.

فهذه أربعونَ باباً مُشْتَمِلةً على أحاديثَ مَأْثُورةٍ عن رسول الله على الدعوات مرتبةً على الحالات والأوقات، خَرَّجتها من أصول سماعاتي عن شيوخي ورواياتي، وتكلمتُ على متونها وأسانيدها بما أمكنني الكلامُ عليه وَتَأتَّىٰ لي البلوغُ في هذا الوقت إليه مبتغياً بذلك من الله تعالى ثوابه العظيم وجوده العميم، وراغباً إلى من وقف عليها أن يسمح لي بدعوةٍ صالحةٍ في تجارةٍ رابحةٍ، والله تعالى يتغمدنا برحمته أجمعين، ويختم لنا بالحسنى بكرمه، آمين.

وقد رأيتُ أن أجعل خاتمة الكتاب كخطبته فأذكر شيئاً في فضل الذكر ورتبته، وهو ما أخبرناه أبو طاهرالسلفي غير مرة بقراءتي عليه أخبرنا أبو عبدالله القاسم بن الفضل بن محمود الثقفيُّ بأصبهان حدثنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوييُّ الحافظ حدثنا إسماعيل بن نجيد بن أحمد يوسف السُّلمي حدثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن سعيد بن موسى البوسنجيُّ حدثنا أبو بكر أُمَيَّةُ بن بسطام حدثنا يزيدُ بنُ زُريع حدثنا روحُ بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عِينَ أنه قال: «إِنَّ لِلَّه مَلائكةً فضلًا يَتَّبِعُونَ مجالسَ الذكر، فإذا وجدوا مجلساً فيه ذِكْرٌ جلسوا معهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فلا يزالون جلوساً حتى يتفرقوا، فإذا تفرقوا صعدوا أو عرجوا إلى السماء يسألهم الله تعالى وهو أعلم فيقول: من أين جِئْتُم؟ فيقولونَ: أَتَيْنَاكَ من عِبَادٍ لك في الأرْضِ يَحْمَدونك ويُهَلِّلُونك ويُكَبِّرونك ويُسَبِّحونك ويسألونك. قال: وما يَسْأَلُونني؟ قال: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ. فيقول: وهَلْ رَأُوْا جَنَّتي؟ فيقولون: لا، أي رب. فَيَقُول: كَيْفَ لَوْ رَأُوا جَنَّتي؟ قالوا: وَيَسْتَجِيرُونك. قال: ومِمّ يستجيروني؟ قال: فيقولون: مِنْ نَارِك. فَيُقول: وهل رَأُوا نَارِي؟ قال: فيقولون: لا، أي رب. فيقول: فَكَيفَ لَو رَأُوا نَارِي. قال: وَيَسْتَغْفِرونَكَ. فيقول: قد غَفَرْتُ لهم، وأَعْطَيْتُهم ما سَأْلُوا

وأَجَرْتُهم ما اسْتَجاروا، فَيَقُولون: فِيهِم فُلانٌ عَبْدك الخَطَّاءُ إِنَّما مَرَّ فَقَعَدَ. فَيَقُولُ: ولَهُ قَدْ غَفَرَتُ، هُمُ القَوْمُ لا يَشْقَى بِهِم جَلِيسُهم» (١).

وأخبرناه أبو سعيد المَرْوَزِيُّ أخبرنا أبو علي المُوسياباذي أخبرنا أبو سعيد الخَشّابِ كِتَابَةً أخبرنا أبو بكر الجَوزَقِيُّ أخبرنا أبو العباس الدَّعُوليُّ حدثنا أبو قِلابة حدثنا أبو دَاوُد الطَّيالِسيُّ حدثنا وُهَيْبُ بن خالد عن سُهيل بن أبي صَالح قال الجَوْزَقيُّ: وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبدوس الحيريُّ حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا أُمَيَّةُ بن بُسْطام حَدّثنا يزيدُ بن زُريع حدثنا رَوْحُ بن القاسم عن سُهيْل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله عليه بنحوه (٢).

صحيحٌ من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ، أخرجه مسلمٌ بن الحَجَّاج عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد [عن وهيب] (٣) عن سُهيل (٤)، واستشهد به البخاريُّ (٥).

وروح بن القاسم يُجمعُ حديثه، وقد أخرج مسلم من حديثه عن سهيل غير هذا، وكذلك وُهَيبُ بن خالد.

وهذه حكاية يليق ذكرها هاهنا، تشتملُ على شعرٍ يُستشهد به على هذا المعنى أختتم بها الكتاب جرياً على عادة المحدثين في أماليهم وتخريج فوائدهم وعواليهم، وهي ما أخبرناه أبو محمد عبدالله بن أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حجر في «التغليق» (٥: ١٥٧) من طريق شيخ المصنف وهو السلفي ـ به. وسيكرره المصنف، ويأتي تخريجه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (٢٤٣٤) بإسناده هنا، وعنه كل من البيهقي في «الدعوات» (٨) وابن حجر في «التغليق» (٥: ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق، فهو مذكور في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٤: ٢٠٧٠ - ۲٠٧٠).

الفضل الأمويُّ بقراءتي عليه وغيره قالا: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن أبي العباس المُعَدِّلُ أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن هاشم المُقْرىء وأبو القاسم عبدُ العزيز بن الحسن بن إسماعيل الضَّرَّابُ قالا: أخبرنا أبو محملا الحسن بن إسماعيل الضَرَّابُ حدثنا أحمد بن مروان المالكي حدثنا الحسن بن إسماعيل الضَرَّابُ حدثنا الحُمَيديُّ قال: سمعت سُفيانَ بنَ عُييْنَةً إبراهيم بن ديزيل (۱) الهمذانيُّ حدثنا الحُمَيديُّ قال: سمعت سُفيانَ بنَ عُييْنَةً

وأخرجه كذلك أحمد (٢: ٣٥٨ ـ ٣٥٩) عن زهير بن محمد، والحاكم (١: ٤٩٥) عن حماد بن سلمة، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي =

<sup>(</sup>١) يعني أن البخاري قد علقه عن سهيل، وهذا في «صحيحه» (٢٠٩:١١). وذكر ابن حجر في «الفتح» (١١: ١١١) أن مسلماً وأحمد وصلاه عن سهيل. قلت: وقد أخرج الحديث كذلك أحمد (٢: ٢٥٢، ٣٨٢) والبغوي في «شرح السنة» (٥: ١١ - ١٢) عن عفان بن مسلم، والطبراني في «الدعاء» (١٨٩٧) عن سهل بن الدعاء المرادي عن سهل بن الدعاء المرادي بكار، كلاهما عن وُهيب بن خالد به. وأخرجه البخاري (١١: ٢٠٨ - ٢٠٩) وابن حبان (٨٥٧) والطبراني في «الدعاء» (١٨٩٥) والبيهقي في «الشعب» (٢: ٢٧٤ -٤٢٨) وابن بلبان في «المقاصد السنية» (ص ٧٥) عن جرير بن عبد الحميد، وابن حبان (٨٥٦) والطبراني (١٨٩٦) وأبو نعيم في «الحلية» (٨: ١١٧)\* عن فضيل بن عياض، والبيهقي في «الأسماء» (ص ٢٠٧) وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (٥٢)عن أبي معاوية \_ محمد بن خازم \_، ثلاثتهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً به. ورواه أبو معاوية مرة أخرى فقال: «عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد»، أخرجه عنه أحمد (٢: ٢٥١ ـ ٢٥٢) والترمذي (٣٦٠٠)، وابن أبي الدنيا - كما في «الفتح» لابن حجر (١١: ١١١). وعن أحمد أخرجه الطبراني (٨٨٩٤). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه»، يعني س غير تردد، كذا قال ابن حجر في «الفتح» (٩: ٢١١). قلت: المتردد في الإسناد هو الأعمش، كذا نقل ابن حجر في رواية الإسماعيلي لهذا الحديث، يرويه عنده عن الأعمش عبدُ الواحد بن زياد. ورواه شعبة عن الأعمش فلم يرفعه، أشار إلى روايته البخاري في «صحيحه» (١١: ٢٠٩) ووصلها عنه أحمد (٢: ٢٥٢) وعزاه إليه ابن حجر من «الفتح» (١١: ١١١) وأخرجه عنه \_ أعني عن أحمد \_ في «التعليق» (٥: ١٥٥ - ١٥٦)، ثم عزاه كذلك إلى الإسماعيلي.

يَوْماً يحدث بحديث النبي عِلَيْ أنه قال: «أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مَن قبلي يُومَ عَرَفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»(١).

قيل لسفيان بن عيينة: يَشْتَغِلُ الإنسانُ بهذا عن المسألة؟ فقال: نعم. حدثنا منصورٌ عن مالكِ بن الحارثِ قال: قال الله تبارك وتعالى: مَنْ شَغَلَهُ الثَّنَاءُ عَلَيَّ عَنْ مَسْأَلتي أَعْطَيْتُه أَفْضَلَ ما أعطي السَّائلين (٢). ثم التفت

هريرة مرفوعاً به، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح تفرد بإخراجه مسلم بن الحجاج مختصراً من حديث وهيب بن خالد عن سهيل».

وقال أبو نعيم في «الحلية» إثر روايته لهذا الحديث: «هذا مما تفرد به الأعمش عن أبي صالح، وهو من عيون حديثه ومشاهيره، رواه عبد الواحد بن زياد، وأبو بكر بن عياش، وأبو معاوية».

قلت: قد تُوبع الأعمش عليه، تابعه زهير بن محمد وحماد بن سلمة كما تقدم، فلا داعي للقول أنه تفرد به. ورواية عبد الواحد بن زياد تقدم كذلك أن الإسماعيلي أخرجها، وكذلك رواية أبي بكر بن عياش أخرجها الإسماعيلي كما في «الفتح» لابن حجر (١١: ٢٠٩)، ورواية أبي معاوية تقدم تخريجها.

(١) في الأصل: «دازيل»، والتصويب من ترجمته من «السير» (١٣: ١٨٤).

(٢) حديث حسن، ورد موصولاً من غير طريق سفيان، يراجع الكلام عليه في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني (٤: ٦- ٨) وتعليقنا على كتاب «الدعوات» للبيهقي الحديث رقم (٤٦٨).

(٣) قلت: ورد من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً: «يقول الله: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين».

أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (٤٤٥) وفي «تاريخه الكبير» (٢: ١١٥) وابن شاهين في «الترغيب» (ق ٢/٢٥) والطبراني في «الدعاء» (١٨٥٠) والبيهقي في «الشعب» (٢: ٤٦٣ ـ ٤٦٤) وعلقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣: ١٦٥) عن ابن حبان الذي أخرجه بدوره في «الضعفاء» (٣: ٢٧٦) جميعهم من طريق صفوان بن أبي الصهباء عن بكير بن عتيق عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عن جده مرفوعاً.

قلت: وإسناده حسن، وكذا حسنه ابن حجر كما في «اللآليء» للسيوطي = (۲:۲).

إلينا سفيان فقال: أمَا سَمِعْتُم قَوْلَ أميةً بن أبي الصلت حين أتى ابنَ جُدْعانَ يطلب نائلةً، فقال:

> أَأَذْكُ رُ حَاجِتِي أَمْ قَدْ كَفَانِي إذا أثنى عَلَيْكَ المَرْءُ يَهِماً كريمٌ لا يُغَيِّرهُ عَنْ صَباح عن يُبَارِي الريح مكرُمَة وجُوداً فَأَرْضُكُ كُلَّ مَكْرَمَةً بناها

حَيَاؤُكُ إِنَّ شِيمَتِكَ الحَيَاءُ كَفَاهُ مِنْ تَعَرُّضِكَ التَّنَاءُ الخُلُق الجَمِيل ولا مَسَاءُ إذَا ما الضّبُ أحْجره الشّتاءُ بنو تيم وأنت لهم سماء

فأعطاه ووصله، فهذا مخلوق، اكتفى بالثّناءِ عليه عن المسألة، فكيف الخالق عز وجل الذي ليس كمثله شيء؟(١).

ومما قلته أسأل الله تعالى مغفرته ومسامحته ورحمته:

يا رَّبِّ عَفْوُك عن ذِي زَلَّةٍ عَظُمت بهِ المَهَابَةُ حتى لاَذَ بالكَرَم إِنْ لَمْ يَكُن هُوَ أَهْلًا أَنْ يُسَامِحَه فَإِنَّه مِنْ جَميل الظِّنِّ في حَرَم

به. وأخرجها كذلك البيهقي في «الشعب» (٢: ٢٦٦) من طريق أبي الأحوص-

سلام بن سليم \_ عن منصور \_ وهو ابن المعتمر \_ عن مالك بن الحارث به.

وعن ابن شاهين أخرجه المزيُّ في «التهذيب» (١٩٧:١٩٧). وأخرج مقالة مالك بن الحارث مفردة ابن المبارك في «الزهد» (٩٢٩) عن سفيان

<sup>(</sup>١) أورد هذه القصة كذلك الخطابي في «شأن الدعاء» (ص ٢٠٦ ـ ٢٠٧) والبيهقي في «الشعب» (٢: ٢٦٦ - ٤٦٧) عن الحسين بن الحسن المروزي قال: سألت سفيان بن عيينة به بذكر البيتين الأولين من شعر أمية دون الأبيات الأخرى، وفي رواية الخطابي: «قلت: (القائل: الحسين بن الحسن): حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوريِّ عن منصور وحدثتني أنت (يعني ابن عيينة) عن منصور عن مالك بن الحارث».

آخر الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم كثيراً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

كتب لنفسه محمد بن أبي بكر بن مفرج البياري في شهر رمضان سنة تسعين وخمسمائة بثغر الإسكندرية حماه الله.

قرأ على هذا الجزء وهو الخامس الفقيه (-) بن محمد الأنصاري الخبائي (؟) ومن روايتي عن مخرجه (-) عن كتاب أحمد بن عبد الرحمن البكري (؟) حامداً لله تعالى مصلياً على نبيه. وقف في التاسع من شوال من سنة اثنين وأربعين وستمائة وسمعه بالقراءة المذكورة كاتب الجزء المسلم بن الأفغاني بن مظفر الذهبي (؟).



# فهرس الأحاديث المرفوعة

| ·         |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| رقم الباب | الحديث (صحابيه)                                |
| ٣٨        | استودع الله دينك (ابن عمر)                     |
|           | أفضل ما قلت أنا والنبيون                       |
|           | اللهم اغفر له وارحمه (عوف بن مالك)             |
| •         | اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب (علي)        |
|           | اللهم اغفر لي وارحمني (عائشة)                  |
|           | اللهم إني أسألك في سفري (ابن عمر)              |
|           | أما إنك لو قلت حين أمسيت (أبو هريرة)           |
|           | إن الله إذا استودع شيئاً حفظه (ابن عمر)        |
|           | إن جبريل أتى النبي فقال: بسم الله (أبو سعيد)   |
|           | إن جبريل أتى النبي فقال: يا محمد (أبو سعيد)    |
|           | إن ربك ليعجب من عبده (علي)                     |
|           | إن النبي اشتكى فأتاه جبريل (جابر أو أبو سعيد   |
|           | إن لله ملائكة فضلًا (أبو هريرة)                |
|           | الحمد لله الذي يُطْعِم ولا يُطْعَم (أبو هريرة) |
|           | سبحان الذي سخر لنا هذا (علي)                   |
|           | السلام عليكم دار قوم مؤمنين (أبو هريرة)        |
|           | ضحکت من ضحك ربى عز وجل (على)                   |

#### فهرس الأسماء (ما عدا المشايخ)

آدم بن أبي إياس الخراساني: ٣٢، ٣٣، ٤٠ [المري ٢: ٣٠١] ٣٠٧]

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي: ٣٤ [السير ١٣: ٣٥٦ - ٣٧٢

إبراهيم بن الحسين بن علي بن ديزيل الكسائي: ٤٠ [السير ١٣:

إبراهيم بن ديزيك. . . (هو ابن الحسين المتقدم)

إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني: ٣٣ [المزي ٢: ١٠٨ ـ ١٠٨]

إبراهيم بن عبدوس الحيري، أبو إسحاق: ٤٠ ؟

إبراهيم بن علي الذهلي: ٣٣؟ إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن سويد الشبامي: ٣٣ [السير ١٣:

إبراهيم بن هانيء النيسابوري الفقيه: ٣٦ [السير ١٣: ١٧ -

الأجلح بن عبدالله الكندي: ٣٥ [المزي ٢: ٢٧٥ ـ ٢٨٠]

أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري: ٣٩ [السيسر ١٦: ٥٢٤]

أحمد بن بندار بن إبراهيم البغدادي: ٣١ [له ذكر في السير ١٩: ١٩]

أحمد بن بندار بن إسحاق أبو عمرو الهمداني: ٣٦ [خط ٤: ٥٧] أحمد بن بهزاد الفارسي السيرافي: ٣٦ [سير ١٥: ١٨٥ - ١٩٥] أحمد بن جعف [بن أحمد] بن معمد أحمد بن جعف [بن أحمد] بن معمد

أحمد بن جعفر [بن أحمد] بن معبد الأصبهاني: ٣٦ [سير ١٥: 01٩]

أحمد بن جعفر بن حمدان

يحيى الأصبهاني: ٣٦، ٣٩ [سير ١٣: ٤١ - ٤٢] أحمد بن على بن رازح: ٣٩ ؟ أحمد بن على بن سعيد بن إبراهيم القاضى المروزي: ٣٤ [المزي [ £ 1 1 - £ • V : 1 أحمد بن على بن هاشم المقرىء أبو العباس: ۳۷، ٤٠ [شذرات ٣: [ 7 7 - 7 7 ] أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل: ٤٠ [السير ١٣: ٢٣٠ -[249 أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو على: ٣٢ ؟ أحمد بن محمد [بن أحمد] بن عمر النيسابوري الخفاف: ١٠ [سير 71: 113 - YA3] أحمد بن محمد بن إسحاق، أبو بكربن السني: ٣٦، ٣٩ [سير [1: 007 - VOY] أحمد بن محمد بن حنبل: ۳۹، ۳۹ [المزي ١: ٤٣٧ - ٤٧٠] أحمد بن محمد بن عبدالله الزيادي، أبو القاسم: ٣٥ ؟ أحمد بن محمد المكي: ٤٠،٣٦؟ أحمد بن مروان الدينوري المالكي:

٤٠ [السير ١٥- ٢٧٤ - ٢٨٤]

القطيعي: ٣١ [السيسر ١٦: أحمد بن الحسين بن محمد الدينوري الكسار: ٣٦، ٣٩ [سير ۱۷: ۱۵] أحمد بن حنبل (هو ابن محمد) أحمد بن سعيد بن نفيس الطرابلسي: ٣٦، ٣٩، ٤٠ [الغاية ١: ٥٦ - ٥٦] أحمد بن شعيب بن على النسائى: ٣٦ [المزي ١: ٣٢٨ - ٣٤٠] أحمد بن أبي شعيب (هو ابن عبدالله) أحمد بن عبد الغفار بن أحمد بن أشته الأصبهاني: ٣٩ [سير ١٩: 11/4 أحمد بن عبدالله بن رزيق بن حميد البغدادي، أبو الحسن: ٣٧ [خط ٤: ٢٣٦، سير ١٦: ٢٥٥] أحمد بن عبدالله بن مسلم بن أبي شعيب الحراني: ٣٤ [المزي ١: [ 474 - 41V أحمد بن عثمان بن أبي عثمان النوفلي: ٣٧ [المزي ١: ٢٠٦ ـ أحمد بن عصام بن عبد المجيد، أبو

أحمد بن المظفر بن [حسين بن عبدالله بن] موسى البغدادي: ٣٤

[السير ١٩: ٢٤١ - ٢٤٢] أحمد بن منصور بن سيار البغدادي: ٣٤، ٣٥ [المسزي ١: ٤٩٢ ـ إسحاق بن إبراهيم بن راهويه: ٣٢، ٣٧، ٣٩ [المسزي ٢: ٣٧٣ ـ [444 إسحاق بن سليمان الرازي: ٣٨ إسحاق بن سيار بن محمد النصيبي: ٣٧ [السير ١٣: ١٩٤ - ١٩٥] إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري: ٣٤ [المري ٢: [ £ £ 7 - £ £ £ إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي: ٣٥ [المري ٢: [ { \* \* \* - \* \* \* \* إسحاق بن مسوسى بن عبدالله المدني: ٣٩ [المزي ٢: ٤٨٠ ـ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي: ٣٥ [المنزي ٢: [072-010 إسرائيل بن أحمد بن أيوب بن الوليد البالسي: ٣١ [ياقوت ١: ٣٢٩] إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ابن علية: ٣٣ [المزي ٣: ٢٣ - ٣١]

إسماعيل بن جعفسر بن أبي كثير الأنصاري: ٤٠ [المري ٣: 17. -07

إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء المكي: ٣٥ [المزي [184-181:4

إسماعيل بن علية (هو ابن إبراهيم) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار: ۳۱ [سير ۱۵: ٤٤٠ -

إسماعيل بن موسى الفزاري: ٣٨ [المزي ٣: ٢١٠ ـ ٢١٢] إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمي: ٤٠ [سير ١٦: [121 - 127

أسيد بن عاصم الثقفي: ٣٢ [سير [474 - 474 : 14

الأعمش (سليمان بن مهران): ٣٢، ٣٥، ٣٧ [المرزي ١٢: ٧٦-

أمية بن بسطام بن المنتشر العيشي: ٤٠ [المزي ٣: ٣٢٩ - ٣٣٠] أمية بن أبي الصلت: ٤٠ أنس بن مالك: ٣١ ـ ٣٤ [المزى [ 474 - 404 : 4

البخاري (محمد بن إسماعيل): 17, 77, 07, 57, 87- .3

بدر بن دلف بن يونس الفركي: ٣٦، ٣٩ [التعليق عليه؟] البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري: ٣٥ [المري ٤: بريدة بن الحصيب الأسلمي: ٣٩ [المزي ٤: ٥٣ ـ ٥٥] بسر بن سعيد المدنى العابد: ٣٦ [المزي ٤: ٧٧ - ٧٥] بشر بن خالد العسكري: ٣٧ [المزي ٤: ١١٧ ـ ١١٨] بشر بن منصور السليمي: ٣١ [المزي ٤: ١٥١ ـ ١٥٤] بشر بن هلال الصواف: ٣٧ [المزى 3: 801 - 171] بشير بن سعد بن تعلبة الأنصارى: ٤٠ [المزي ٤: ١٦٦ ـ ١٦٧] بشير بن أبي مسعود الأنصاري: ٠٤ [المزي ٤: ١٧٢ ـ ١٧٣] بقية بن الوليد الحمصى: ٣٤ [المزي ٤: ١٩٢ ـ ٢٠٠] بكر بن مضر بن محمد المصرى: ٣٦ [المزي ٤: ٢٢٧ - ٢٣٠] بكير بن عبدالله بن الأشع: ٣٦ [المزى ٤: ٢٤٢ - ٢٤٦] بندار (محمد بن بشار)

[ TV - TE

الترمذي (محمد بن عيسى) التيمي (سليمان بن طرخان): ٣٧ [المزي ١٢: ٥- ١٢] ثابت بن بندار بن إبراهيم البغدادي أبو المعالى: ٣١ [سير ١٩: [Y.O - Y. E ثور بن يزيد الكلاعي: ٣١ [المزي 3: 113 - 173 الثوري (سفيان) جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري: ٣٧، ٣٧ [المسزي ٤: ٤٤٣ ـ

جبريل (عليه السلام): ٣٧ جبير بن نفير بن مالك الحضرمي: ٣٩ [المزي ٤: ٥٠٩ ـ ٢١٥] جرير بن عبد الحميد الضبي: ٣٢، ٣٧ [المزي ٤: ٥٤٠ ـ ٥٥١] جعفر بن إسماعيل بن خلف الأنصاري أبو الفضل: ٣٦، ٩٣، ٠٤ ؟ جعفر بن ربيعة بن شرحبيل

حاتم بن إسماعيل المدني: ٣٤ [المزى ٥: ١٨٧ ـ ١٩١] الحارث بن يعقبوب بن عبدالله الأنصاري: ٣٦ [المري ٥: [411-4.4

144

الكندي: ٣٦ [المزي ٥: ٢٩ \_

بهز بن أسد العمي: ١٠ [المزي ٤:

104 - 40V

الحسين بن إسماعيل المحاملي الضبي: ٣٤ - ٣٨ [سير ١٥: " [ Y77' - Y0A الحسين بن حفص بن الفضل بن يحيى الهمداني: ٣٢ [المزي الحسين بن صفوان بن إسحاق البرذعي: ٣٤ [سير ١٥: ٤٤٢] حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل: ٣٢ [المزي ٦: ١٩٥-1014 الحكم بن عتيبة الكندي: ٣٥، ٤٠ [المزي ٧: ١١٤ - ١٢٠] حماد بن زيد الأزدي: ٣٣ [المزي V: PTY - YOY] حميد بن أبي حميد الطويل: ٣٧ [المزى V: 000 - 077] حميد بن عبد السرحمن بن عوف الزهري: ٣٧٨ [المزي ٧: ٣٧٨ -[41 الحميدي (عبدالله بن الزبير): ٤٠ [المزي ١٤: ١٢ه ـ ١٥٥] حنظلة بن أبى سفيان بن عبد السرحمن القسرشي: ٣٨ [المزي ٧: ٤٤٣ ـ ٤٤٧] حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي:

٣٦ [المزي ٧: ٤٧٨ - ٤٨٨]

حارثة بن وهب الخراعي: ٣٥ [المزي ٥: ٣١٨] حجاج بن إبراهيم الأزرق: ٣٩ [المزي ٥: ١٨٤ ـ ٤٢٠] الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزار: ٣٤ [سير ١٦: P73 - . 737 الحسن بن إسماعيل بن محمد الضراب: ٤٠ [سير ١٦: ٥٤١ ـ الحسن بن حبيب بن عبد الملك الحصائري: ٣٨ [سير ١٥: [474 - 374] الحسن بن الحسين بن العباس النعالي أبو على: ٣١ ؟ الحسن بن الربيع بن سليمان البجلي: ٣٥ [المزي ٦: ١٤٧ \_ الحسن بن صالح بن حيي: ٣٥ [المسزي ٦: ١٧٧ - ١٩١ في الأصل خطأ] الحسن بن علي بن محمد بن علي التميمي: ٣١ [السير ١٧: [784-78. الحسن بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري: ٣٧ [سير ١٣]: ٢٧٥] الحسن بن محمد بن عبدالله بن حسنویه الکاتب أبو سعید: ۳٦؟

الزهري (محمد بن مسلم): ۳۷، ۲۸ [ته ۹: ٥٤٥ ـ ١٥٤] زهير بن حرب بن شداد الحرشي أبو خيثمة: ۲۷، ۳۹، ۱۹ [المزي [2.7 - 2.7 : 9 زهير بن محمد الخراساني: ٣١ [المزي ٩: ١٤ - ١٨٤] زهير بن معاوية الجعفي: ٣٣، ٣٥ [المزى P: ۲۰ - ۵۲۵] زياد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي: ٣٢ [المزي ٩: ٤٤٤ -زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني: ٣٧ [المري [ 2 7 - 2 7 2 ] زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري: ۳۳، ۳۰ [المزي ۱۰: ۹-۱۲] زيد بن أسلم العدوي: ٣٦ [المزي 1: 11 - 11] زيدبن ثابت بن الضحاك الأنصاري: ٣٦ [المزي ١٠: زيد بن خالد الجهني: ٣٦ [المزي [78-74:1. زيد بن علي بن الحسين بن علي:

۲۸ [المزي ۱۰: ۹۰ - ۹۸]

خالد بن معدان الكلابي: ٣١ [المزي ٨: ١٦٧ - ١٧٤] خالد بن يزيد الأسدي الكاهلى: ۲۸ [المزي ۸: ۱۹۱ - ۱۹۳] خولة بنت حكيم السلمية: ٣٦ [ته [ 210 : 17 خلاد بن أسلم الصفار: ٣٨ [المزي [ 404 - 401 : V خیشمـة بن سلیمان بن حیدرة القرشي: ٣٧ [السير ١٥: ١٢٤ -داود بن رشيد الهاشمي: ٣٤ [المزي ٨: ٣٨٨ - ٣٩٢] داود بن عبدالله بن أبي الكرام الجعفري: ٤٠ [المزي ١٠: [ 113 ] داود بن أبي هند البصري: ٣٧ [السير ٨: ٢٦١ - ٢٦٤] ربعية بنت عياض الكلابية: ٣٨ [الثقات ٤: ٥٤٢] روح بن عبادة بن العلاء البصري: ٣٦ [المزي ٩: ٢٣٨ ـ ٢٤٥] روح بن القاسم التميمي العنبري: ٤٠ [المزي ٩: ٢٥٢ ـ ٢٥٤] الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي: ٣٩ [المزي ٩: ٣١٩ - ٣٢٩]

سالم أبو النضر (هو ابن أبي أمية):

٣٦ [المزي ١٠: ١٢٧ ـ ١٣٠]

سالم بن أبي الجعد رافع
الأشجعي: ٣٦ [المزي ١٠:
١٣٠ ـ ١٣٣]
سالم بن عبدالله بن عمر: ٣٨، ٣٨
[المزى ١٠: ١٤٥ ـ ١٥٤]

سالم بن عبدالله بن عمر. ١٠، ١٠ [المزي ١٠: ١٤٥ ـ ١٥٤] سعد بن حفص الطلحي الكوفي: ۳۲ [المزي ١٠: ٢٦٠]

سعد بن عبادة الأنصاري: ٤٠ [المزي ١٠: ٧٧٧ ـ ٢٨١]

سعد بن عبيدة السلمي: ٣٩ [المزي ١٠: ٢٩٠ ـ ٢٩٢]

سعد بن أبي وقاص القرشي: ٣٦ [المزي ١٠: ٣٠٩ ـ ٣١٤] سعيد بن خثيم بن رشد الهلالي:

۳۸ [المزي ۱۰: ۱۳۳ ـ ۲۱۱]

سعيد بن زيد بن درهم الأزدي: ٣٣ [المزي ١٠: ٤٤١ ـ ٤٤٤]

سعيد بن عبيد الطائي: ٣٥ [المزي

سعيد[بن كثير] بن عفير: ٣٦ [المزي ١١: ٣٦-٤١]

سعيد بن المسيب بن حزن القرشي: ٣٦ [المزي ١١: ٦٦ - ٧٥]

سعيد بن أبي هـ لال الليثي: ٤٠ [المزي ١١: ٩٤ - ٩٧]

سعيد بن يحيى بن سعيد الأمـوي: ٣٤، ٤٠ [المـزي ١١: ١٠٤ -١٠٦]

سفيان بن سعيد الثوري: ٣١، ٣٢، ٣٠، ٣٤ ٣٤، ٣٥، ٣٧، ٣٩ [الـمــزي

سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي: ٣٥، ٣٩، ٤٠ [المزي ١١]

سلم بن قادم البغدادي: ٣٤ [خط ٩: ١٤٥ - ١٤٦، ل٣: ٦٥]

سليمان بن بريدة بن الحصيب: ٣٩ [المزي ١١: ٣٧٠ - ٣٧٢]

سليمان بن صرد بن الجون الكوفى:
70 [المزي ١١: ٤٥٤ - ٤٥٤]
سليمان بن القاسم بن عبد الرحم:

سليمان بن القاسم بن عبد الرحمن الحمحي: ٣٦ [الجرح ٤: ١٣٧]

سهل بن سعد الساعدي: ٣٦ [المزي ١٢: ١٨٨ - ١٩٠]

سهيل بن أبي صالح السمان: ٣١، ٣٤، ٣٦، ٤٠ [الـمــزي ١٢: ٣٢ ـ ٢٢٣]

شريك بن عبدالله الكوفي: ٣٥ [المزي ١٦: ٢٦٤ ـ ٤٧٥]

شعبة بن الحجاج الأزدي: ٣٧، ٣٥، ٤٠ (٣٥، ٣٧، ٣٥، ٣٠) المزي ١٦: ٤٧٩ ـ ٤٩٥]

الشعبي (عامر بن شراحيل): ٣٤، ٣٥ [المزي ١٤: ٢٨ ـ ٤٠]

شعيب بن الليث بن سعد: ٣٦ [المزي ١٢: ٥٣٣]

شيبان بن عبد الرحمن النحوي: ٣٢ [المزي ١٦: ٥٩٨ - ٥٩٨]

صالح بن كيسان المدني: ٣٤ [المزي ١٣: ٧٩ - ٨٤]

عائشة (رضي الله عنها): ۳۷، ۳۷ [ته ۱۲: ۳۳۲ ـ ۶۳۲]

عبد بن حميد الكشي: ٣٢ [ته ٦: 800 ـ ٤٥٥]

عبد الأعلى بن حماد النرسي: ٣١ [ته ٦: ٩٣ - ٩٤]

عبد الرحمن بن جبير بن نفير: ٣٩ [ته ٦: ١٥٤]

عبد الرحمن بن حمد بن الحسن بن عبد الرحمن الدوني: ٣٦، ٣٦ [سير ١٩: ٢٣٩ - ٢٤٠]

عبد الرحمن بن حمدان بن عبد الرحمن الهمداني: ۳۷ [سير ۱۰: ۲۷۷ ـ التعليق]

عبد الرحمن بن عبدالله بن محمد الجوهري الغافقي أبو القاسم: ٣٦، ٣٩ [سير ١٦: ٣٥٥- ٤٣٦]

عبد الرحمن بن عمرو النصري أبو زرعة الدمشقي: ٣٨ [تـه ٦: ٢٣٦ ـ ٢٣٦]

عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري: ٤٠ [ته ٦: ٢٦٠]

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن يوسف النصري السمسار: ٣٣، ٣٧ [سير ١٩: ٣٤]

عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي: ٣١ [خط ١٠: ٢٧٣ \_ ٢٧٤]

عبد الرحمن بن محمد بن يوسف البصري: ٣٢ ؟

عبد الرحمن بن يعقبوب الحرقي:

۳۹، ۲۰ [ته ۲: ۳۰۱]
عبد الرزاق بن همام: ۳۲، ۳۳ [ته
۳۱۰\_۳۱۰]

عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل الضراب: ٤٠ [الأنساب ٨: ٣٨٨]

عبد العزيز بن صهيب البناني: ٣٣، ٧٧ [ته ٦: ٣٤١ \_ ٣٤٢]

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي: ٣٤ [تـه ٦: ٣٤٩]

عبد القاهر بن طاهر البغدادي أبو منصور: ٣٣ [سير ١٧: ٧٧٥ ـ ٥٧٣

عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل: ۳۱ [المزي ۱٤: ۲۸۰ \_ ۲۹۲]

عبدالله بن جعفر [بن أحمد] بن فارس: ۳۹ [سير ١٥: ٥٥٣] 200]

عبدالله بن حسين بن عطاء بن يسار الهـــلالي: ٣٤ [الـمــزي ١٤:

عبدالله بن زید الأنصاري: ٤٠ [المزي ١٤: ١٤: ٥٤٠] عبدالله بن أبي شيبة (هو أبو بكر بن أبي شيبة)

عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح: ٣٦ [المزي ١٠٥]

عبدالله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري: ٣٩ [المزي ١٥: 191 - ١٩١]

عبدالله بن عبيدالله بن محمد بن البيع البغدادي أبو محمد: ٣٤ - ٢٣١ [سير ١٧: ٢٢١]

عبدالله بن عمر بن الخطاب: ٣٢ [المزي ١٥: ٣٣٢]

عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا: ٣٤ [سير ١٣: ١٣٧ - ٤٠٤]

عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (هو أبو بكر بن أبي شيبة)

عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جمد الله بن جعفر المسندي: ٣٩ [ته ٦: ٩ - ١]

عبدالله بن محمد بن محمد بن فورك القباب: ٤٠ [سير ١٦: ٢٥٧]

عبدالله بن محمد بن الناصح بن شجاع المفسر: ٣٤ [السبكي ٣: ٣١٤ \_ ٣١٤]

عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصانع المخزومي: ٣٦ [ته ٦: ٥١ -

عبدالله بن نمير الهمداني: ۳۲، ۳۲ [ته ٦: ٥٧ - ٥٨]

عبدالله بن يزيد بن زيد الخطمي: ٣٥، ٤٠ [ته ٦: ٧٨ - ٧٩]

عبد الملك بن الصباح المسمعي أبو محمد الصنعاني: ٣١ [ته ٦: ٣٩٩]
عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده العبدي: ٤٠ [سير ١٨:

عبد الوارث بن سعيـدالعنبري: ٣٧ [ته ٦: ٤٤١ - ٤٤٣]

عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري ٣٣ [ته ٦: ٤٤٣ ـ ٤٤٤]

عبيد بن أبي الجعد الغطفاني: ٣٢ [ته ٧: ٣٢]

عبيدالله بن سعيد بن عفير: ٣٦ [ل ٤: ٤٠٤]

عبيدالله بن عبدالله بن عتبة: ٣٧ [ته ٧: ٢٠ - ٢٤]

عبيدالله بن عمر بن ميسرة الجشمي القواريري: ٣٤ [ته ٧: ٤٠ -

عبيدالله بن موسى العبسي الكوفي: ٣٨ [ته ٧: ٥٠ - ٥٣]

عثمان بن أبي شيبة (هـو ابن محمد): ۳۸، ۳۲ [تـه ۷: ۱٤۹ ـ ۱۵۱]

عثمان بن صالح بن صفوان السهمي: ٣٦ [ته ٧: ١٢٢ -

عثمان بن عفان (رضي الله عنه): ۳۲ [ته ۷: ۱۳۹ - ۱۶۲]

عثمان بن المغيرة الثقفي: ٣٥ [ته ٧: ١٥٥ - ١٥٦]

عروة بن الزبير بن العوام: ٣٧ [ته ٧: ١٨٠ ـ ١٨٠]

عطاء بن يسار الهلالي: ٣٧ [ته ٧: ٢١٧ ـ ٢١٨]

عكرمة بن خالد المخزومي: ٣٨ [ته ٧: ٢٥٨ ـ ٢٥٩]

عقبة بن مكرم العمي البصري: ٢٥٠ [ته ٧: ٢٥٠]

علقمة بن مرثد الحضرمي: ٣٩ [ته ٨: ٨٠٨ - ٢٧٩]

علي بن إبراهيم اليشكري: ٣٤؟ علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخراعي: ٣٥ [سير ١٧: ١٩٩ - ٢٠٠]

علي بن الجعد بن عبيد البغدادي: ٣٢ [سير ١٠: ٥٩٤ ـ ٤٦٨]

علي بن الحسين بن عمر الموصلي أبو الحسن الفراء: ٣٩ [سير 19. ١٩]

علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي: ٣٥ [ته ٧: ٣٢٠ ـ ٣٢١]

علي بن صالح بن علي الروذباري الكاتب أبو الحسن: ٣٨، ٣٩

علي بن أبي طالب (رضي الله عنه):

( ٣٥٠ - ١٤ [ته ٧: ٣٣٤ - ٣٣٩]
على بن عبد الرحمن بن أحمد بن
يونس بن عبد الأعلى الصدفي:

۳۹ [سیر ۱۷: ۱۰۹ - ۱۱۰] علي بن عبد العزیز بن المرزبان بن سابور البغوي: ۳۲، ۴۰ [سیر ۳۲: ۳٤۸ - ۳٤۸]

علي بن عبدالله بن جعفر بن المديني: ٣٢ [ته ٧: ٣٤٩-

علي بن محمد بن أحمد بن ماشاذه الفرضي أبو الحسن: ٣٧، ٣٧ [شذرات ٣: ٢٠١]

علي [بن محمد] بن عبدالله بن بشران: ۳۶ [سیر ۱۷: ۳۱۱]

علي بن محمد بن علي بن أحمد بن علي علي علي بن أحمد بن علي عيسى الفارسي: ٣٤، ٣٢ [سير عيسى الفارسي: ٣٤، ٣٢]

علي بن المؤمل بن غسان الكاتب أبو الحسن: ٣٨ ؟

علي بن يحيى بن جعفسر بن عبد كويه: ٣٦ [سير ١٧: ٤٧٨ -٤٧٩]

علي بن يحيى بن خلاد الزرقي: ٤٠ [ته ٧: ٣٩٤ ـ ٣٩٥]

عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه العبودي: ٤٠ [سير ١٧: ٣٣٣ -

عمر بن أحمد بن علي بن إسماعيل القطان: ٣٧ [خط ١١: ٢٢٩] عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان الثقفي: ٣١ [سير ١٤: ١٨٦ -

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): ٤٠ [ته ٧: ٤٣٨ ـ ٤٤١]

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي: ٣٦ [ته ٧: 8٧٥]

عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد البلخي أبو شجاع: ٣٥ [سير ٢٠ ٢٠ ٢٠]

عمر بن مرداس: ٣٦؟ (لم يذكر في ترجمة شيخه)

عمران بن أبي الجعد: ٣٢ [الجرح ٢٩٥]

عمران بن حصين (رضي الله عنه): ۳۹ [ته ۸: ۱۲۰ – ۱۲۲]

عمروبن الحارث بن يعقوب بن عبدالله الأنصاري: ٣٦ [ته ٨: ١٢-١٤]

عمرو بن محمد بن بكير الناقد: ٣٨ [ته ٨: ٩٦ - ٩٧]

عمروبن مرة بن عبدالله الكوفي:

٣٢ [ته ٨: ١٠٢ - ١٠٣]

عمروبن ميمون الأودي: ٣٥ [ته
٨: ١٠٩ - ١٠١]

عـوف بن مالك بن أبي عـوف
الأشجعي: ٣٩ [ته ٨: ١٦٨ - ١٦٩]
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرشي: ٣٩، ٤٠ [ته ٨: 1٨٦]

عيسى بن طهمان بن رامة الجشمي:

۳۹ [ته ۸: ۲۱۰ - ۲۱۲]
عيسى بن عبدالله بن ماهان أبو جعفر
الرازي: ۳۶ [ته ۱۲: ۵۰ - ۵۰]
عيسى بن سليم الحمصي أبو حمزة:
۳۹ [ته ۸: ۲۱۱]

عيسى بن يـونس بن أبي إسحـاق السبيعـي: ٣٩ [تـه ٨: ٢٣٧]

غندر (محمد بن جعفر): ۳۲، ۳۳، ۳۳، ۳۷ م

غیاث بن محمد: ۳۷ ؟

فاطمة بنت عبدالله بن المظفر الأصبهانية: ٣٦ [سير ١٩: ٥٠٥ ـ ٥٠٤]

الفضل بن دكين (هو أبو نعيم)

فضيل بن عياض بن مسعود التميمي: ٣٤ [ته ٨: ٢٩٤ -٢٩٧]

القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس العباسي أبو عمر: ٣٣ [سير ١٧ : ٢٢٥ - ٢٢٦] القياسم بن الفضل [بن أحمد بن أحمد] بن محمود الثقفي: ٤٠ [سير ١٩ : ٨ - ١١]

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: ٣٨ [ته ٨: ٣٣٣-٣٣٥]

قتادة بن دعامة السدوسي: ٣٢، ٣٠٦]

(٣٥٦ - ٣٥١ - ٣٥٦]

قتيبة بن سعيد الثقفي: ٣٦، ٣٥، ٣٦]

قتيبة بن عبدالله بن مسلمة): ٣٦، ٣٦، ١٤ [ته ٨: ٨٥٣ - ٣٦]

القعنبي (عبدالله بن مسلمة): ٣٦، ٣٦،

قيس بن أبي حازم الكوفي: ٤٠ [ته ٨: ٣٨٦ - ٣٨٩]

کریب بن أبي مسلم الهاشمي: ۳۲ [ته ۸: ۴۳۳]

کعب بن عجرة: ٤٠ [ته ٨: **٤٣٥ ـ** ٤٣٦]

الليث بن سعد الفهمي: ٣٦ [ته ٨: ٤٥٩ ـ ٤٦٥]

مالك بن أنس: ٣١، ٣٩، ٣٩، ٣٩، ٠٤

[ته ١٠: ٥- ٩]

مالك بن الحارث السلمي الرقي:

عجاهد بن جبر: ٣٨ [ته ١٠: ٢٤٤٤]

المبارك بن عبد الجبار بن أحمد
الصيرفي أبو الحسين بن القاسم:

العبر ١٩: ١٩: ٢١٣ - ٢١٣]

محمد بن إبراهيم التيمي: ٣٣ ؟

الجرجاني، أبو جعفر: ٣٣ [سير ٢٨٠ - ٢٨٣]

الجرجاني، أبو جعفر: ٣٣ [سير ٢٨٠ - ٢٨٣]

محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن البوسنجي ٤٠ [سير ١٣: ٥٨١ - ٥٨٩]

محمد بن أحمد بن إبراهيم الهمداني أبو بكر: ٣٩ ؟

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الرازي أبو عبدالله المعدل: ٣٧، ٣٧، ٤٠ [سير ١٩ : ٥٨٤ - ٥٨٣]

محمد بن أحمد بن عبدالله بن نصر بن بحير بن عبدالله بن صالح الذهلي: ٣٢ [سير ١٦:

محمد بن أحمد بن علي بن الحسين البغدادي أبو مسلم: ٣٨ [خط ٢٢٣]

محمد بن أحمد بن علي القومساني: ٣٧ (هو ابن عثمان) محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي أبو علي: ٣٣ [سير ١٥: ٣٠٧\_

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن رزق بن رزق بن رزقوب بن رزقوب البزاز أبو الحسن: ٣١ [سير ١٧: ٢٥٨ ـ ٢٥٩]

محمد بن أحمد بن ورقاء الأصبهاني أبو عثمان: ٣١ ؟

محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي أبو العباس السراج: ٤٠ [سير ١٤: ٣٨٨ ـ ٣٩٨]

محمد بن إسحاق بن يسار: ٣٦ [ته 8: ٣٨ - ٤٦]

محمد بن إسماعيل بن موسى بن هارون الرازي أبو الحسين: ٣٤؟ محمد بن أشكاب (هو ابن الحسين) محمد بن بشار البصري: ٣١، ٣١ [ته ٩: ٧٠-٣٧]

محمد بن جحادة الأودي: ٣٩ [تـه ٩: ٩٢ - ٩٣]

محمد بن حاتم بن ميمون السمين: ٤٠ [ته ٩: ١٠١ - ١٠٢]

محمد بن الحسن الشيرازي الصوفي أبو بكر: ٣١

محمد بن الحسين بن إبراهيم بن الحر بن زعلان أبو جعفر بن إشكاب: ٣٥ [ته ٩: ١٢١ -

محمد بن خالد الصيني: ٣٨ [ته ٩:

محمد بن عائذ الدمشقي: ٣٨ [ته ٩: ٢٤١ - ٢٤٢]

محمد بن أبي العباس الرازي أبو عبدالله المعدل (هو محمد بن أحمد بن إبراهيم)

محمد بن العباس بن نجيح البزاز أبو بكر: ٣٤ [سير ١٥: ١٣٥-

محمد بن عبد الجبار الغرساني: ٣٦ [ذكر في سير ١٩: ١٩٤]

محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير البـزاز العـدوي: ٣٩ [تـه ٩: ٣١١]

محمد بن عبد العزيز بن أحمد العسال: ٤٠ ؟

محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدة السليطي النيسابوري: ٣٣ [سير ١٦: ٧٥ - ٢٧]

محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدويه الشافعي، أبو بكر: ٣١ [سير ١٦: ٣٩ - ٤٣]

محمد بن عبدالله بن الزبير الزبيري أبو أحمد: ٣٩ [ته ٩: ٢٥٢ \_ [٢٥٦]

محمد بن عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري: ٤٠٠ [ته ٩: ٢٥٦]

محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان الأعرج أبو بكر: ٤٠ [سير ١٦: ٢٦٤ - ٣٦٤]

محمد بن عبدوس بن كامل السراج: ٣٢ [سير ١٣: ١٣٥]

محمد بن عثمان بن كرامة أبو جعفر الكوفي: ٣٧ [ته ١٦: ٢٩٦ ـ ٢٩٨]

محمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن علي القومساني: ٣٧ [سير ١٨: ٤٣٣]

محمد بن عرعرة بن البرند السامي: ٣٣ [ته ٩: ٣٤٣]

محمد بن علي بن الحسن بن حرب القاضي أبو الفضل: ٣١ [خط ٣٠: ٧٢]

محمد بن عمران بن أبي ليلى: ٣٨ [ته ٩: ٣٨١]

محمد بن عیسی بن سورة الترمذی : ۹۱، ۳۲ - ۳۳، ۳۸ [تـه ۹ : ۳۸۷ - ۳۸۷]

محمد بن عبدالله بن حمد بن عبدالله بن حمزة بن جميل البغدادي أبو جعفر: ٣٣ [سير ١٥: ٧٥٥ ـ ٥٤٨]

محمد بن منصور بن محمد الحضرمي أبو عبدالله: ٣٦، ٣٩، ٣٩

محمد بن الهيثم بن حماد بن واقد الثقفي: ٣٤ [ته ٦: ٩٩٨]

محمد بن الوليد بن محمد الفهري أبو بكر الطرطوشي: ٣٣ [سير 19 - ٤٩٦]

محمد بن يحيى بن حيان الأنصاري: ٣٦ [ته ٩: ٥٠٧ \_ ٥٠٨]

محمود بن غيلان المروزي ٣٤، ٣٩ [ته: ٦٤ - ٦٥]

مرشد بن أبي الحسين الحجازي أبو صادق ٣٤ [سير ١٩: ٧٥ -٤٧٦]

مسدد بن مسرهد: ۳۳، ۳۰ [ته ۱۰: ۱۰۷ - ۱۰۹]

مسروق بن الأجدع: ٣٧ [تـه ١٠: ١٠٩ ـ ١١١]

مسعر بن کدام: ۳۹، ۶۰ [ته ۱۰: ۱۱۳ - ۱۱۳]

مسعود بن الحسن بن محمود الأصبهاني أبو الفرج: ٤٠ [التعليق عليه]

مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي: ٣٧ [سير ١٠: ٣١٤ ـ ٣١٤]

مسلم بن الحجاج النيسابوري: ۳۱، ۳۲، ۳۰، ۳۰ [ته ۱۰: ۱۲۱ ـ ۱۲۸]

مسلم بن صبيح الهمداني: ٣٧ [ته ١٠ - ١٣٣]

المطعم بن المقدام بن غنيم الصنعاني: ٣٨ [ته ١٠: ١٧٦ ـ ١٧٧]

معاذ بن أنس الجهني: ٣١ [ته ١٠: ١٨٦]

معاویة بن أبي سفیان: ٤٠ [ته ١٠: ٢٠٧]

معمر بن خثيم الهلالي: ٣٨ [الجرح A: POY معمر بن راشد الأزدي: ۳۳، ۳۵ [ 727 - 727 : 1 4 4] معن بن عيسى الأشجعى: ٣٩ [ته [404-404:1. المغيرة بن شعبة الثقفى: ٣٥ [ته [ 1774 - 777] مكى بن إبراهيم البلخي: ٣٨ [ته [190- 494:1. منصور بن المعتمر الكوفى: ٣٢، ع٣، ٣٠، ١٠ ق [ته ١٠: ١١٣ ـ المنهال بن عمرو الأسدي: ٣٥ [ته [441-414:1. موسى بن أعين الجزري أبو سعيد: [440:1.4] 48 موسى بن ربيعة المصري: ٣٦ [الجرح ٨: ١٤٢ - ١٤٣] موسى بن عقبة الأسدي: ٣٨ [ته [414 - 410 : 10 نافع مولى ابن عمر: ٣٨ [ته ١٠:

[ 2 10 - 2 1 7 نصر بن أحمد بن عبدالله بن البطر البغدادي أبو الخطاب القارىء: ۳۱، ۲۴ - ۳۲، ۲۸ [سیر ۱۹: [ £9 - £7

نصر بن علي بن نصر الجهضمي: [241 - 24. : 1. 4] 49 النضر بن أنس الأنصاري: ٣٣ [ته 1: 073 - 573]

النعمان بن بشير الأنصاري: ٣٢، [ 1 1 - 2 2 4 - 2 2 ] TO

نعيم بن عبدالله المجمر: ١٠٠ [ته [ \$70 : 1 .

هارون بن كامل: ۳۹ ؟ هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي: [19 - 11 : 11 4] 48

هبة الله بن الفرج بن الفرج ابن أخت الطويل الهمداني: ٣٧ [سير ۲۰: ۱۶۳ - ۱۶۴]

هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الشيباني، أبو القاسم: ٣١ [سير [049 - 047 : 19

هشام بن حسان الأزدي: ٣٣ [ته [47-48:11

هشام بن عبد الملك بن مروان: ٣٨ [السير ٥: ٢٥١ - ٣٥٣]

هشيم بن بشير بن القاسم السلمى: [78 - 09 : 11 4] TV (TT

الهيثم بن حميد الغساني: ٣٨ [ته [1: 79- 49]

الهيثم بن عدي الطائي: ٠٤

الهيثم بن كليب بن سريج الشاشي: يزيدبن زريع العيشى: ٤٠ [ته ۳۵ [سير ۱۰: ۳۰۹ ـ ۳۰۰] [447-440:11 الواقدي (محمد بن عمر): ٤٠ [ته يزيد بن عبد الصمد (هو ابن محمد) P: 777 - 777] يزيد بن محمد بن عبد الصمد بن وكيع بن الجراح: ٣١، ٣٤ ـ ٣٩، عبدالله الهاشمي: ٣٨ [ته ١١: [141 - 144 : 11 4] 8. [ TON - TOV وهيب بن خالد الباهلي: ٣٧، ٣٧، يعقوب بن عبدالله بن الأشج: ٣٦ [1V· - 179:11 45] E. [49 · : 11 4] يحيى بن آدم الأموي: ٣٥ [ته ١١: يعقوب بن محمد بن عيسى بن [177 - 170 عبد الملك الزهري: ٣٤ [ته يحيى بن إبراهيم بن عثمان الشبلي [ FPY - YPY : 11 أبو بكر: ٣١ ؟ يـوسف بن أبي إسحاق السبيعي: يحيى بن أيوب المقابري: ٤٠ [ته [ ٤ · 9 - ٤ · A : 11 4] TO [144:11 يوسف بن عبدالله: ٣٧ ؟ يحيى بن بكير (هو ابن عبدالله) يوسف بن موسى بن راشد بن بلال يحيى بن سعيد بن أبان الأموى: القطان: ۳۰، ۳۹، ۶۰ [ته ۱۱: [415-414:11 4] 8. 48 [ EYO يحيى بن سعيد القطان: ٣١، ٣٥، يوسف بن يزيد بن كامل بن حكيم ٧٧، ٤٠ [ته ١١: ٢١٦ \_ ٢٢٠] الأموي: ٣٩ [سير ١٣: ٥٥٥ \_ يحيى بن عبدالله بن بكير القرشى: 1207 [YTA - YTV : 11 45] TT الكنى: یحیی بن معین: ۳۲ - ۳۳، ۳۸، أبو الأحوص (سلام بن سليم [YAA - YA · : 11 4] mg الحنفي الكوفي): ٣٥ [المزي يحيى بن يحيى النيسابوري: ٣٢، 11: 787 - 087] - ۲۹7 : ۱۱ 45] E. (TV (TT أبو إدريس الكوفي الأعمى: ٣٤؟ [التعليق عليه، وورد كذلك في يزيد بن أبي حبيب: ٣٦ [ته ١١: ترجمة الراوي عنه]

[444

[414-414]

أبو إسحاق السبيعي (عمروبن عبدالله): ۳۰ [ته ۸: ۲۳ - ۲۷] أبو أمامة (صدي بن عجلان): ٣١ [المزي ١٣: ١٥٨ - ١٦٤] أبو أمامة بن سهل بن حنيف (أسعد): ٣٦ [المزي ٢: ٥٢٥ ـ TOYY أبو أيوب الأنصاري (خالد بن زيد): ٣١ [المزي ٨: ٦٦ - ٧١] أبو بكر الجورقي (محمد بن عبدالله بن محمد بن زكِريا): • ٤ [سير ١٦: ٩٩٤ \_ ٩٩٥] أبو بكر بن خلاد (محمد): ٣٧ أبو بكر الزنجاني (أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد): ٣٣ [سير ۱۹: ۲۳۲ - ۲۳۸] أبو بكر بن زنجويه (محمد بن عبد الملك): ٣٧ [سير ١٢: [ 45 V - 45 J أبو بكربن السني (أحمد بن محمد بن إسحاق) أبو بكر بن أبي شيبة: ٣٣، ٣٧ -[ 1 - 7 : 7 4] 2. أبو بكربن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي: ٤٠ [47 - 40 : 17 4] أبو بكربن عياش: ٣٥ [ته ١٢: 147 - 45

أبو جعفر الرازي (عيسى بن عبدالله بن ماهان)
أبو حاتم الرازي (محمد بن إدريس): ٣٤، ٣٥ [ته ٩: ٣١أبو حصين (عثمان بن عاصم الأسدي): ٣٥ [ته ٧: ١٢٦أبو حميد الساعدي: ٤٠ [ته ١٢٠]
أبو حميد الساعدي: ٤٠ [ته ١٢٠]

أبو الخطاب بن البطر (نصر بن أحمد)

أبو خليفة (الفضل بن الحباب الجمحي): ٣٩ [سير ١٤: ٧-

أبو خيثمة (زهير بن حرب)

أبو داود السجستاني (سليمان بن الأشعث): ٣٣ [المنزي ١١: ٣٥٥ - ٣٦٧]

أبو داودالطيالسي (سليمان بن داود): ٤٠١ [المزي ١١: ١٠١ - ٤٠٨]

أبو الزبير (محمد بن مسلم): ٣٥ [ته ٩: ٤٤٠ - ٤٤٣]

أبو زرعة الرازي (عبيدالله بن عبد الكريم): ٣٨ [ته ٧: ٣٠-

أبو على بن أحمد (محمد بن أحمد بن علي بن إبراهيم التستري): ۳۳ [سير ۱۸: [ \$ \ Y - \$ \ \ ] أبو على الموسيأباذي: ٤٠ ؟ أبو القاسم الغافقي . . . (عبد الرحمن بن عبدالله) أبو قلابة (عبد الملك بن محمد الرقاشي): ٤٠ [ته ٦: ١٩٩ ـ أبو كريب (محمد بن العلاء): ٣٧، ٠٤ [ته ٩: ٥٨٣ - ٢٨٦] أبو محمد بن البيع . . . (عبدالله بن عبيدالله) أبو مسعود الأنصاري (عقبة بن عـمـرو): ٤٠ [تـه ٧: ٢٤٧ ـ أبو معاوية (محمد بن خازم): ٣٧ [IP 9 - 1877 : 9 4] أبو معمر (عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج): ٣٧ [المنزي ١٥: [404 - 404] أبو موسى (محمد بن المثنى): ٣٢، [ 1 P : 07 3 - 77 3] أبو نضرة العبدي (المنذر بن مالك):

٣٠٣ - ٣٠٢ : ١٠ مت] ٣٧ ، ٣٣

أبو سعيد الأشج (عبدالله بن سعيد): ۳۸ [المزي ۱۰: ۲۷ - ۳۰] أبو سعيد الخدري: ٣١، ٣٧، ٤٠ [المزى ١٠: ٢٩٤ - ٢٠٠] أبو سعيد الخشاب (محمد بن على بن محمد النيسابوري): ٠٤ [سیر ۱۸: ۱۵۰] أبو سلمة (موسى بن إسماعيل التبوذكي): ۳۰ [ته ۱۰: ۳۳۳ ـ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: [111 - 110 : 17 4] TY (TT أبو صالح السمان (ذكوان): ٣١، ۲۶، ۳۲، ۳۷، ۶۰ [المزي ۸: [014-014 أبو عماصم (الضحاك بن مخلد الشيباني): ۳۱، ۳۷، ۲۸ [المزي ١٣: ٢٨١ - ٢٩١] أبو العباس الدغولي (محمد بن عبد الرحمن بن محمد): ٠٤ [سير ١٤: ٥٥٧ - ٢٣٥] أبو العباس بن نفيس . . . (أحمد بن mant) أبو العباس بن هاشم . . . . (أحمد بن علي بن هاشم) أبو عبدالله بن الخطاب... (محمد بن أحمد بن إبراهيم)

أبونعيم (الفضل بن دكين): ٣١، ٥٣ [ته ٨: ٢٧٠ - ٢٧٦] أبو هريرة: ٣١، ٣٤، ٣٦، ٣٦، ٣٨، ١٩٩ أبو هريرة: ١٦٠ [ته ١١: ٢٦٢ - ٢٦٢] أبو همام السكوني (الوليد بن شجاع): ٤٠ [ته ١١: ١١٥]

#### الأبناء:

ابن جریج (عبد الملك بن عبد العزیز): ۳۲، ۳۷ [ته ۳: ۲۰۱۰ - ۲۰۲]

ابن جدعان (عبدالله): ٤٠

ابن أبي حاتم الرازي: ٣٥ [سير ١٣ - ٢٦٩]

ابن حُجر (علي بن حجر السعدي):

• ٤ [ته ٧: ٣٩٣ - ٢٩٣] ابن أبي حسين (عمر بن سعيد):

٢٩ [ته ٧: ٣٥٤]

ابن راهویه. . . (هو إسحاق)

ابن شهاب... (الزهري) ابن عباس (عبدالله): ۳۲، ۳۷ [المزي ۱۰: ۱۰۵ - ۱۹۲] ابن لعثمان بن عفان: ۳۴ ؟ ابن عجلان (محمد): ۳۳ [ته ۹:

[المزي ١٥: ٣٣٢ ـ ٣٤١]
ابن عيينة . . . (هو سفيان)
ابن نميسر (محمد بن عبدالله بن
نمير: ٣٣ [ته ٩: ٢٨٣ ـ ٣٨٦]
ابن وهب (عبدالله): ٣٦ [ته ٦: ٢٠٠]

ابن عمر (عبدالله): ۲۸، ۳۷، ۲۸

### الأمهات:

ام سلمـة: ۳۴ [تـه ۱۲: ۵۵۵ ـ م سلمـة: ۳۶ [تـه ۱۲: ۵۵۷ ـ

أم الدرداء: ٣٢ [ته ١٢: ٢٥٥ ـ

## الاستدراكات والتصويبات

أولاً: كتاب الأربعين حديثاً للآجري ط دار المعلا ـ الكويت:

- \* (ص ٦): السطر ١٢: الفضل، صوابه: المفضل.
- \* (ص ٢٩): السطر ٣ من أسفل: بأقوال العلم، صوابه: بأقوال أهل العلم.
  - \* (ص ٣٠): السطر ٤: سعيد، صوابه: سعد.
  - \* (ص ٩٩): السطر ٤ من التعليق: ١٦٢، صوابه: ١٦١.
- \* (ص ١٠٣): السطر الثاني من أسفل: «ابن عمر الخطاب»، صوابه: «عمر بن الخطاب».
- \* (ص ١٠٤): السطر العاشر: «عبد الحميد»، صوابه: «عبد المجيد».

قلت: وقد طبع الكتاب تلو طبعتي في دار عمار ـ الأردن، بتحقيق الأخ الفاضل على حسن عبد الحميد حفظه الله، معتمداً على نسخة خطية منه غير اللتين اعتمدت عليهما في تحقيقي، وهي وإن كانت كثيرة السماعات إلا أن في نسخته تبويباً للأحاديث غير موجود في نسختي الكتاب لدي، كما أن شرح المصنف على الأحاديث ليس موجوداً في نسخته.

ثم ذكر أثناء تحقيقه للكتاب بعض الاستدراكات على تحقيقي، بعضها قد وُفِّق فيه، والآخر لم يوفق فيه، وهذه الثانية أذكرها مع التعقب عليها:

١ ـ قوله في (ص ٣٣) عن الحديث الأول أن إسناده ضعيف جداً
 وأنى صححت إسناده لذاته.

وأقول: لم أحكم على إسناد المصنف بذاته بأي شيء، وإنما ذكرت الحكم بالصحة على الإسناد الذي اتفق عليه مخرجو الحديث بعد أن سردتهم وهم جمع، فجميعهم رووه من طريق عبد الواحد بن زياد إلى آخر الإسناد المذكور، وهذه طريقة متبعة في كثير من التخريجات، لا أظن أخانا يغفل عنها.

۲ ـ قوله (ص ٥٠) عن الحديث الثامن أني حسنت الحديث لذاته دون التنبيه إلى عنعنة الوليد.

وأقول: ذكرت في تخريجه مصدرين أخرجاه غير المصنف أحدهما «المسند» لأحمد (٤: ١٢٦ ـ ١٢٧) وفيه ـ كما ذكرت ـ أن الوليد صرح بالتحديث، ألا يكفي ذكر المرجع في ذلك؟ فهو لم يعنعن عند أحمد!!

٣ ـ قوله (ص ٦٦) عن الحديث الخامس عشر: «إسناد حسن، وصحح إسناده الأخ بدر في تعليقه».

وأقول: نعم، خالد بن علقمة قال عنه ابن حجر في «التقريب»: «صدوق»، فلذا حَسَّنتَهُ أنت، ولكن بالرجوع إلى «التهذيب» للمزي (٨: ١٣٤) فإذا فيه: «عن يحيى بن معين: ثقة، وكذلك قال النسائي. وقال أبو حاتم: شيخ». فلذا أخذتُ بتوثيق ابن معين والنسائي، فيصحح حديثه.

٤ - ذكر (ص ٧١) في التعليق على الحديث السابع عشر: «وقد حسن الأخ بدر إسناده في تعليقه، ولا أعلم حجته مع عنعنة قتادة المدلس»
 ثم نصح بالرجوع إلى «جامع التحصيل» للنظر في الكلام على تدليسه.

وأقول: ونظرت فيه، فكان ماذا؟ بل هو ذكر ـ أعني الأخ على ـ في رسالته «تنوير العينين» (ص ٣٨) في هامشها: «وبعض أهل العلم يقبل

عنعنته عن غير الصحابة»، وهو يروي هذا الحديث عن تابعي وليس عن صحابي!!

اني جزمت الثلاثين أني جزمت المحديث الثلاثين أني جزمت بضعفه.

قلت: وأجزم جزماً أكيداً، لأنك الم تعل إسناد الحديث إلا بأبي إسرائيل إسماعيل بن خليفة، ولم تعله بما قلته أنا، فقد قلت: «إسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل، وهو إسماعيل بن خليفة، فهو صدوق سيء الحفظ كما في التقريب، وفيه كذلك التردد في صحابي الحديث أهو عبدالله بن عباس أم أخوه الفضل، فهذا التردد (في المطبوعة: الاختلاف، وهو خطأ) مُعِلِّ للسند، لأن راويه سعيد بن جبير قد سمع من عبدالله بن عباس ولم يدرك أخاه، كما في ترجمته من التهذيب وغيره».

ثم المتابع الذي أوردته وهو من رواية مهران أبي صفوان نقلت عن الذهبي أنه ترجمه وهذا قال: «لا يُدرى من هو»، ونقل عن أبي زرعة: «لا أعرفه إلا في هذا الحديث»، فأقول: أهذا إسناد يقوي السابق؟!!

٦ - (ص ١٠٩) ذكر في تعليقه على الحديث الرابع والثلاثين أني ضعفته.

وأقول: إسناد المصنف تكلم عليه كما علقتُ عليه إلا أنه زاد عليه بذكر ابن ثوبان، وما أورده من طريق ربيعة بن ناجد عن عبادة فأعله فقط بجهالة ربيعة، وكذا قلت أنا ولكن زدتُ عليه بذكر ما قيل في راوٍ آخر قبله وهو عُبيدة بن الأسود وهو صدوق ربما دلس، وقد عنعن في إسناده.

فقل لي: كما ذكرت في خاتمة التخريج أن أسانيد بعضها منقطع، وعدم التأكد من اتصال البعض الآخر، وجهالة راوٍ وتدليس آخر في إسناد ثالث، فهل هذا يتيح لها أن تتعاضد؟ في القلب شيء من ذلك.

٧ - (ص ١١٣) ذكر في التعليق في الحديث الخامس والثلاثين أن الراوي عن عبد الرزاق في نسخته هو «إسحاق بن إبراهيم الدبري» وأما في نسختي وقع: «إسحاق بن إبراهيم الطبري»، وأن الطبري هذا لم تُذكر روايته عن عبد الرزاق!!

فأقول: رويداً، رويداً، راجع ترجمة عبد الرزاق من «تهذيب الكمال» (ق ٨٢٩) تجد المزي قد ذكر «إسحاق بن إبراهيم الطبري» ضمن الرواة الذين رووا عن عبد الرزاق.

٨ ـ ذكر (ص ١١٤) في التعليق على الحديث السادس والثلاثين أني ضعفته بعد أن ذكر تضعيف إسناد المصنف، وأن له شاهداً يرويه البزار وفيه ضعف، وله طرق تقويه ثم أحال النظر إلى «الصحيحة» (٤٢٧).

وأقول: لم يخف عَلَيَّ إسناد البزار الذي ذكرتَه فمدار إسناد البزار (٧٩٥) وأبي بكر الشافعي في «الرباعيات» (١/٢٢/٢) - كما في «الصحيحة» - والضياء في «المختارة» (٢٢٠٠، ٢٢٠٠) - وعُزي إليه في «الصحيحة» كذلك - أقول: مدارها على أبي عاصم - الضحاك بن مخلد قال: حدثنا شبيب بن بشر حدثنا أنس بن مالك مرفوعاً: «صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، وصوت ويل عند مصيبة».

ففي إسناده شبيب بن بشر، وهذا ترجمه المزي في «التهذيب» (١٢: هفي إسناده شبيب بن بشر، وهذا ترجمه المزي في «التهذيب» (٢٠: «لين ٣٥٩ ـ ٣٦٠) ونقل عن ابن معين أنه قال: «ثقة». وعن أبي حاتم الحديث». وعن ابن حبان: «يخطىء كثيراً». ولعل الراجح قولي أبي حاتم وابن حبان.

ثم كيف تعزوه إلى الترمذي والطيالسي وهو فيهما من مسند جابر وليس من مسند عبد الرحمن بن عوف كما هو في إسناد المصنف؟!! نعم، فقد أخرجه الطيالسي (١٦٨٣) وابن أبي شيبة (٣: ٢٩٠)

والترمذي (١٠٠٥) وابن حبان في «المجروحين» (٢: ١٠٠٥) والبيهقي في «السنة» (٥: ٢٣١) من والبيهقي في «السنة» (٥: ٤٣١) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن جابر مرفوعاً به.

وقال ابن حبان إثر روايته لهذا الحديث: «سمعت محمد بن إسحاق السعدي (يعني شيخه الذي روى هذا الحديث عنه) يقول في عقب هذا الخبر لما قرأه: لو لم يرو ابن أبي ليلى غير الحديث لكان يستحق أن يترك حديثه».

وفي «التهذيب» لابن حجر (٩: ٣٠٢) عن أحمد أنه قال: «ابن أبي ليلى ضعيف، وفي عطاء أكثر خطأ»، وأقول: يرويه هنا عن عطاء.

فماذا ترى بعد ذلك؟!

ولما قلت: «وله طرق تقویه، انظرها في الصحیحة»، فأین هي؟ لیس ثُمَّ إلا حدیث أنس الذي ذكرته وحدیث الباب حدیث ابن عوف، وهذا معزو إلى الحاكم فقط، فهل هذا یسمی «طرق الحدیث المذكور»؟.

\* وأما من جهتي فأقول: في (ص ٦١) في التعليق على الحديث الثالث عشر، ذكرت مخارج الحديث من المخارج ذاتها التي ذكرتها أنا في تعليقي عليه، ثم قلت: «لعل الطريق الثانية تقوي الحديث، فيكون حسناً إن شاء الله».

وأقول: أنى له الحسن، إذا كان عبدالله بن سفيان يستحق وصف الجهالة ما دام قد تفرد بتوثيقه ابن حبان، ثم إن العقيلي إثر إخراجه له قال: «ليس له من حديث يحيى بن سعيد أصل، وإنما يعرف هذا الحديث من حديث الإفريقي». فهل يقوي المجهولُ ضعيفَ الحفظ؟! ذلك مما لا أستطيع أن أقول به.

\* في (ص ٦٤) في التعليق على الحديث الرابع عشر بعدما ذكرت علم إسناده أحلت إلى «نصب الراية» و «التلخيص الحبير» و «الإرواء» و «الصحيحة» لمعرفة الشواهد التي تقوي هذا الحديث.

فأقول: يكفي العزو إلى «الإرواء» ففيه نقلٌ عن ابن حجر ثم عن ابن تيمية بتضعيف الحديث المذكور، وليس في ختام تخريجه ذكر تقوية له، ثم لو راجعت تخريجها وأسانيدها لألفيتها إن شاء الله لا تستوفي شروط التقوية.

وأخيراً، فلننبه على الأخطاء الطباعية التي وردت في طبعته، فالأول في (ص٥٦) في التعليق السطر الخامس قوله: الحاكم (١٥٨/٣)، صوابه: الحاكم (٦٣٢/٣).

الثاني (ص ٨٢): السطر الثالث: قوله: وأخبرنا، صوابه: أخبرنا، بحذف الواو.

الثالث (ص ٨٢): السطر الثاني من الأسفل: (١١٦٦)، صوابه (١٦٦).

الرابع (ص ۱۰۱): السطر الخامس من التعليق: (۱/۱۱)، صوابه (۱۱٤/۷).

الخامس (ص ۱۰۱): السطر الرابع من الأسفل: (۲۲٥/۰)، صوابه (۲۲٥/۱).

\* هذا، وأرجو من الله العلي القدير أن يوفق أخانا أبا الحارث علي حسن عبد الحميد إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منه جهوده المخلصة، وأن يجعلها في ميزانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ثانياً: كتاب الأربعين من مسانيد المشايخ العشرين لأبي سعيد القشيري:

\* (ص ١٨٩) السطر الرابع من الأسفل: (الدرامي)، صوابه: الدارمي.

\* (ص ١٩٦) السطر الثالث من التعليق: ٤: ٢٩، صوابه ٤: ٢٩٠.

\* (ص ۱۹۶) السطر السابع من التعليق: ۲۲۷، ۲۶۱، صوابه ۲۲۷، ۷: ۲۶۱.

\* (ص ٢٢٣) السطر الأخير ١٤٦٤، صوابه ١٧٥٣، وتحذف التاء المربوطة بعده.

#### \* \* \*

ثالثاً: كتاب الأربعين في الجهاد والمجاهدين لأبي الفرج محمد بن عبد الرحمن المقرىء: (ط دار ابن حزم ـ بيروت).

\* (ص ٣) السطر الرابع: فضل، صوابه: مضل.

\* (ص ١٣) السطر الثاني من الأسفل: اقتض، صوابه: اقتضى.

\* (ص ٢٢) السطر الثاني من التعليق: أحد أسماء، صوابه: اسم أحد.

وأقول للتعليق المذكور: ثم رأيت الحديث من رواية الحافظ المخلص في «الجزء الأول من الفوائد المنتقاة الغرائب عن الشيوخ العوالي، بانتقاء أبي الفتح بن أبي الفوارس»، وهو الحديث الأول منه، فإذا فيه: «بن كعب»، وكعب هو أبو جد بقية، ولكن في هامش النسخة المذكورة: «كذا وقع فيه، والصواب: بقية بن الوليد عن \_\_\_»، فبعد قوله: «عن» كلمتان غير واضحتين، فرجع الأمر إلى جهالة، والله أعلم.

\* \* \*

ثم ختاماً، أثناء تحقيق الكتاب الخامس من هذه السلسلة ألا وهو كتاب «الأربعين» لأبي نعيم استفدت من كتاب «تخريج الأربعين السلمية في التصوف» وهو من تصنيف الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، وهذا مطبوع بتحقيق أخي الفاضل علي حسن علي عبد الحميد حفظه الله، وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي - بيروت، ودار عمار عمان، (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م)، فأثناء تخريج أحاديثه - أعني السخاوي - قمان، (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م)، فأثناء تخريج أحاديثه وأعني السخاوي الاستفادة منه وقعت على أخطاء في هذا الكلام على بعض أسانيده، وأثناء الاستفادة منه وقعت على أخطاء في هذا الكتاب منها طباعية وأخرى في منهج التحقيق، كما أن هناك استدراكات رأيت ذكرها، وهذه كلها أعدها ملاحظات لا تنزل من قيمة تحقيق أخينا أبي الحارث علي حسن، بل هي مكملة له جزاه الله خيراً ووفقه لما يحبه ويرضاه، فأقول وبالله التوفيق.

\* (ص ٢٤) السطر الرابع: صوابه: وقف رسول الله ﷺ [يوماً] على أصحاب الصفة.

\* (ص ٥٥) السطر الأول: صوابه: الذي أنتم عليه [اليوم]. فكلمة «يوماً» وكلمة «اليوم» موجودتان في النسخة الخطية والتي مصورتها في (ص ٢٠).

\* (ص ٢٧) السطر الثاني من التعليق: ذكر أن الباغندي رواه من طريق أحمد بن الفرج، وفي (ص ٣٠) في السطر الخامس ذكر المصنف (السخاوي) أن الحديث ورد عن «أبي عتبة»، وهو أحمد بن الفرج المذكور، فحق التعليق أن يؤخر إلى الموضع الثاني (ص ٣٠).

\* (ص ٤٢) السطر الثاني قال المصنف: «رواه أبو نعيم في أربعينه»، فأقول: وكذا في «الحلية» له (١: ٣٢) بإسناد «الأربعين».

\* (ص ٥٥) ذكر المصنف للحديث المُخَرَّج طريقاً من حديث جابر

وأشار إلى إعلال ابن الجوزي براويه يحيى بن يمان، ثم عزاه إلى الحكيم الترمذي وإلى ابن عبد البر.

ولم يعله السخاوي ولا المعلق برواية الحسن عن جابر، لأن الحسن لم يسمع من جابر، كذا قال ابن المديني وأبو حاتم، نقله عنهما ابن حجر في ترجمة الحسن من «التهذيب» (٢: ٢٦٧).

ورواية الحكيم وابن عبد البر فيها يرويه أبو معاوية ـ محمد بن خازم ـ عن هشام عن الحسن مرسلاً.

فنقول: حتى لو ثبتت رواية يحيى بن اليمان فتترجح رواية أبي معاوية عليه لا سيما وقد تابعه عليها الفضيل بن عياض عند العسكري في «الأمثال» كما ذكر السخاوي (ص ٥٦).

\* (ص ٦١) السطر الخامس: «سلام بن مسلم»، صوابه: «سلام بن سلم» كما في المصادر التي ترجمت له مثل «التهذيب» للمري (۲۷۹:۱۲).

\* (ص ٦٩) في التعليق عزا حديثاً ذكره المصنف إلى البزار برقم (٣٢) كشف الأستار».

وأقول: هو بإسناد المتقدم (ص ٦٦) والذي فيه أبو الصلت الهروي ويوسف بن عطية، وهما متهمان، وبعزو المعلق إلى البزار يُظن أنه بإسناد آخر وليس كذلك.

\* (ص ٩٣) ذكر السخاويُّ حديث أنس: «من كنوز البر»، وعزاه إلى «الحلية»، وذكر المحقق أنه لم يقف عليه بعد بحثٍ.

وأقول: هو في «الحلية» (٧: ١١٧) في ترجمة سفيان الثوري والذي علق السخاوي الحديث عنه، ولو بحث في ترجمة الثوري لوجده، ولكن فيه: «ثلاث من كنوز البر»، أي بذكر «ثلاث» في أوله.

\* (ص ٩٨) في التعليق: أبو نعيم في «الحلية» (٧: ٢٠٢) والدارمي (١: ٢٩٨).

وأقول: ليس في «الحلية» قوله: «قل: آمنت بالله»، والعزو للدارمي صوابه (٢: ٢٩٨).

\* (ص ١١٨) قول المحقق في التعليق مستدركاً على كاتب هذه السطور أنه لم يقف على أثر ابن عمر: لما قبض رسول الله على أثر ابن عمر: لما قبض رسول الله على أثر ابن عمر:

وأقول: كان عليه أن يقول أني لم أهتد إلى موضعه من «تاريخ البخاري» فقط، وإلا فأنا الذي علقت على «الرد على الجهمية» و «إثبات صفة العلو» والذين فيهما هذا الأثر وقد عزا بنفسه إليهما، وذكرت في الثاني منهما أني لم أهتد إليه في «تاريخ البخاري»، لأن كلامه يوهم أني لم أره ألبتة مسنداً!!!

\* (ص ١٢١) في السطر الرابع من التعليق نقل عن السلمي في إسناده: «محمد بن حفص»، صوابه: «محمد بن جعفر» كما في أول الصفحة التالية لها وهو «المدائني».

وقال المعلق في شيخه وهو «أبو إسحاق السبيعي»: «وهو مدلس»، ونزيد: و «مختلط» كما في «الكواكب النيرات» لابن الكيال (ص ٣٤٩) وغيره في غيره.

\* (ص ١٢٥) في التعليق: النقل عن الوليد: قال: حدثني وحشي.

قلت: هذا التصريح بالتحديث في رواية أبي داود وابن ماجه وليس في رواية أبي داود وابن ماجه وليس في رواية أحمد والحاكم وابن حبان كما يوهم التعليق على الحديث المذكور.

\* (ص ١٢٧) السطر الرابع: «يعقوب بن الوليد»، صوابه: «بقية بن الوليد». كما في النقل عن السلمي في أسفل الصفحة المذكورة، كما أن

السخاوي لم يتكلم على إسناده، وتبعه على ذلك المعلق، فيراجع الكلام عليه في تعليقنا على الحديث ذاته وهو في «الأربعين» لأبي نعيم برقم (٣٥).

· • , . 

# فهرس المؤضوعات

| صفحة | الموضوع                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| ٥    | مقدمة المصنف                                                       |
| ٩    | كتاب الأربعين على مذهب المتحققين من الصوفية                        |
| 11.  | تراجم رجال إسناد كتاب الأربعين لأبي نعيم                           |
| ١٤   | صور المخطوطات                                                      |
| 19   | كتاب الأربعين على مذهب المتحققين من الصوفية                        |
| 41   | ١ ـ باب البيان عن علو مراتبهم وترفيع منازلهم                       |
| 24   | ٢ ـ باب البيان عن أوصاف المتحققين بالفقر                           |
| 77   | ٣ ـ من أصولهم السكون إلى ضمانه والتعري من الإعراض وطغيانه .        |
| 44   | ٤ ــ ومنها العدول عن الادخار والتبرؤ من الاختيار                   |
| ۳١   | ٥ _ ومنها خروجهم عن التبيت حذراً من التعيير والتبكيت               |
| ٣٢   | ٦ ــ ومنها التجزي بالكفاف تزيناً للعفاف                            |
| 45   | ٧ ــ ومنها الإعراض عما يلهي رعاية لما يدني                         |
| 40   | ٨ ــ ومنها التبرم بما ينقضي ويبلى حنيناً إلى ما يدوم ويبقى         |
|      | ٩ ــ ومنها اعتمادهم على حميد كفاية الله في الانقطاع إليه واحترازهم |
| ٣٧   | من عرض الدنيا خوفاً من الركون إليه                                 |
| 49   | ١٠ ــ ومنها إدمان المراقبة في الإعلان والمخافتة                    |

| موضوع الصفحة |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢           | ١١ ــ ومنها الجد والمواظبة على جهاد النفس والمخالفة                                   |
|              | ١٢ ـ ومنها تنفيرهم أبناء الدنيا عن ارتضاعها والاستهانة بمؤثرها                        |
| ٤٥           | واتضاعها                                                                              |
| ٤٦           | ١٣ ـ ومنها أنهم الرعاة لكل حقّ والحماة لكل حد                                         |
| ٤٨           | ١٤ ــ ومنها تحسين المخالفة وتمهيد العذر للموافقة                                      |
| ٥١           | ١٥ ــ ومنها رعاية حقوق المجاورة وصيانة النفس عن المحاورة                              |
| ٥٤           | ١٦ ــ ومنها إيثار الفقراء الغرباء على النفس والأهل والقرباء                           |
| 07           | ١٧ ــ ومنها اختيار البذُّل والإنفاق والعلو عن خوف العوز والإملاق                      |
|              | ١٨ ــ ومنها اغتنامهم خـدمة الشيـوخ والفقراء استنـانـاً بسيـد النبيين                  |
| ٥٨           |                                                                                       |
| 71           | ١٩ ــ ومنها نصبهم الموائد لاغتنامهم الفوائد                                           |
| 72           | ٢٠ ــ ومنها الرعاية للتزاور والتآخي طلباً للتحابب والتباهي                            |
| 77           | ٢١ ــ ومنها المثابرة على مصاحبة الأولياء والمسارعة إلى مؤاكلة الأتقياء                |
| ٦٨           | <ul> <li>٢٢ ــ ومنها الاجتماع على الأكل والإطعام والالتماس للبركة والإكرام</li> </ul> |
| ٧.           | <ul> <li>۲۳ - ومنها رفضهم للتصنع والتكلف صيانة للتكرم والتعفف</li> </ul>              |
| ٧٣           | ٧٤ ــ ومنها عدولهم عن الترفه والتنعم احترازاً من التولي والتصرم                       |
| ٧٥           | ٧٥ نها أنهم هجروا المراقد واستوطنوا المساجد                                           |
|              |                                                                                       |
| ٧٧           | ٢٦ ــ ومنها توطين النفس على القناعة توقياً من الملامة والشفاعة                        |
| <b>٧٩</b>    | ٧٧ ــ ومنها التحرز من مخالطة الأغنياء والتشمير في ملاحقة الأصفياء                     |
|              | ٢٨ – ومن أصولهم التي عليها مباني أحوالهم الاستقامة في التوحيد مع                      |
| ۸۱           | الملازمة للتجريد                                                                      |
| ۸۳           | ٧٩ ــ ومنها التأييد بالخصال التي ظفر بها العمال                                       |
| ۸٥           | ٣٠ ــ ومنها التحقق بالإيمان الجامع والتمكن من العلم النافع                            |
| ۸۷           | ٣١ ــ ومنها لوامع اليقين للمتحققين بدافع لدعاوى المدعين                               |

الموضوع

|      | ٣٢ ـ ومنها القلب المُعَمَّر بالنور والمحبة سال عما يعقب المذبة |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 19   | والمسبة                                                        |
| 9.1  | ٣٣ ــ ومنها التقرب بالنوافل يوجب أشرف المنازل                  |
| 9 8  | ٣٤ ــ ومنها إخفاء محن الأسرار من ذخائر الأبرار                 |
| 91   | ٣٥ ــ ومنها القلب الفارغ التقي ترده المعارف الخفي              |
| 1    | ٣٦ ــ ومنها تقديم مقام العارفين على مقامات المزيدين            |
| 1.4  | ٣٧ ــ والعارف مصون عن (_) والتطيش، مأمور بخلاف النفس والتفتش   |
| ١٠٤  | ٣٨ ــ ومن راعي من نفسه التحفظ والتحرس صح منه الاعتبار والتفرس  |
| 1.4  | ٣٩ ــ ومنها إباحة التنسم بشجي الأغاني عند فتور النفس والتواني  |
| 11.  | • ٤ ـ ومما يستحب سماعه من الغنا ما يصفو من اللغو والخنا        |
| 114  | فهرس أحاديث الرسالة الأولى                                     |
| 114  | فهرس الأسماء                                                   |
| 141  | تنبیهات                                                        |
| 144  | الجزء الخامس من كتاب الأربعين في فضل الدعاء والداعين           |
| 140  | ترجمة أبي الحسن علي بن المفضل المقدسي                          |
| ۱۳۸  | مشايخ علّي بن المفضل المقدسي في هذا الكتاب                     |
| 121  | صور المخطوطات                                                  |
| 120  | الجزء الخامس من كتاب الأربعين في فضل الدعاء والداعين           |
| 1.54 | الباب ٣١: فيما يستحب من الكلام بعد الفراغ من الطعام            |
| 107  | الباب ٣٢: فيما يقوله عند إتيان أهله ليأمن من الشيطان على نسله  |
| 107  | الباب ٣٣: فيما يستحب من الدعاء لمن أراد دخول الخلاء            |
| 177  | الباب ٣٤: فيما يقوله في ليله ونهاره حين يخرج من داره .٠٠٠٠٠٠   |
|      | الباب ٣٥: فيما يستحب من ذكر نعم الله وشكرها لراكب الـدابة إذا  |
|      | استوی علی ظهرها                                                |
| 177  | الباب ٣٦: فيما يُتَعَوَّذ به الله جل وعلا إذا نزل منزلًا       |
|      | Y & V                                                          |
|      |                                                                |

| صفحة | الموضوع                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------|
| ۱۸٤  | الباب ٣٧: في الرقية لمن عرض له عارض من مرض ٢٧٠٠٠٠٠٠٠         |
|      | الباب ٣٨: فيما يستحب للحاضر أن يودع به المسافر               |
|      | الباب ٣٩: فيما يستحب للمرء أن يذكره إذا دخل المقبرة .٠٠٠٠٠٠  |
|      | الباب ٤٠: في الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آلـه |
| 199  | وصحبه وسلم أفضل التسليم                                      |
|      | فهرس الأحاديث المرفوعة في الرسالة الثانية                    |
|      | فهرس الأسماء (ما عدا المشايخ)                                |
|      | الاستدراكات والتصويبات                                       |
| 720  | فهرس الموضوعات                                               |